



2010-11-07 www.tafsir.net www.almosahm.blogspot.com

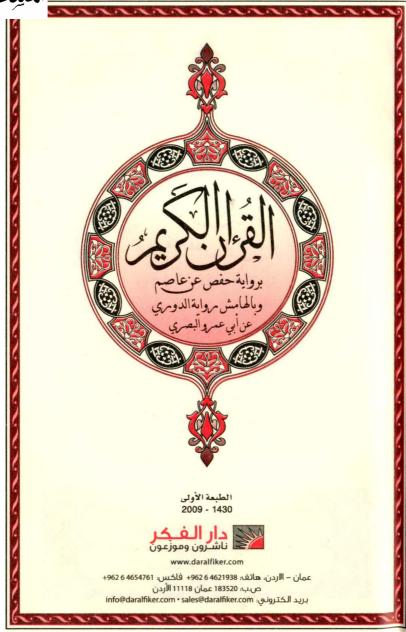







مُلِكِ

عد أنعنتَ عَلَيْهِم أَن

لم بعد البسملة أبة



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ لُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَرُهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ (اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوكَ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّمَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْمُهُتَدِينَ

النذرتهم تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف

أبصرهم أبصارهم امالة فتحة الصاد والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف

يُخَدِعُونَ ضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

يُكَدِّبُونَ ضم الياء وفتح الكاف

وتشديد الذال

السُّفَهَاءُ الْآ وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ الله صُمَّمَ

بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ

ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الصَّواعِقِ

حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ بِالْكَفِرِينَ اللَّ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلُّمَ الْسَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَ الْضَارَةُ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُ هِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَأُرَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ الْعَلَمُ تَتَقُونَ ١٠٠ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ

بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمْ فَ لَا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَنْ دَادًا وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ اللهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَ آءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ السَّ

بِأَلْكِنفرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

وَأَبْصِـٰرِهِمْ إمالة فتحة الصاد والألف

لِلْكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

وَبَثِيراً لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَمَا رُزِقُواْ مِنْهَامِن ثَمَرَةٍ <u>ڗۣۯ۬ۊؙڵۊؘاڷۅؙٳ۫ۿٮؘۮؘٳٱڷؘۮؚؽۯۯ</u>ۣڡٞ۬ٮؘامِن قَبْلُ ؖۅٙٲٛؾؗۅٛٳؠڋؚۦڡٛؾؘۺ<del>ۜڹۿ</del>ٵؖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّمِن رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِدِيمٍ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوَ تِأْوَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وهو

إِنِّيَ أَعْلَمُ فتح الياء وصلاً

هو لآيان إسقاط الهمزة الأولى وصلاً مع التوسط أو

إِنِّيَ أَعْلَمُ

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوَّ كُلِّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كُمْ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ اللهُ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُوالنَّوَابُ الرَّحِيمُ ٧٣)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَنِنَى إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَ أَوَلَكَافِرِ بِدِء ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي تُمَنَّا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ اللهِ أَمَا أُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّالَّ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلْمُولُ يُبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوا تَقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ

**اُلبّارِ** إمالة فتحة

۹۳۵۵۵ البن ۲۲۵۲ البن ۲۲۵۲۵۲

> تُقبكُ بالتاء بدل

وَإِذْ نَجَيْنَنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَالآءٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ أَن أَوْ إِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ - يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْ مُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنَّى نَرَى الله حَمَّى الله حَمَّى الله حَمَّ الله حَمَّ الله حَمَّ الله حَمَّ الله حَمَّ الله عَمْ فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

وعدناً

مُوسِئ تقليل فتحة السين والألف

أَتَّخَذُهُمُ أَتَّخَذُهُمُ إدغام الذال في التاء

مر سی موسی بالتقلیل وقفاً

موسى موسى بالتقليل

**بَارِثُكُمُ** 

بَارِبِكُمْ

الكسرة (الموضعين)

یکمُوسی بالتقلیل

نرى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

وَالسَّلُويُ بالتقليلُ يُؤْكِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجِّكَ اوَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٠ ٥٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرِ فَأَنفَجَ رَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمَ مُ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 💮 وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْ

نَعْفِرلَكُمْ وجهان: ۱. إدغام الراء في اللام ٢. إظهار ( كحفص)



مُوسِی بالتقلیل

يكموسى التقليل

وَالنَّصَدرِي إمالة فتحة الراء والألف

مُوبِ

ياً مُركم م وجهان ۱. إسكان الراء

ياً مُن كُمُ ٢. اختلاس ضمة الراء

المرافع المرا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبَعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِيِينَ اللَّهِ فَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَّ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيِّنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤَمِّرُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ مَرُونَ اللَّ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ شُوْنَا وُلِلْقِبَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ أَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ اللهُ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنَّهُونَ اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ثُنَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

المَوْتِي بالتقليل

فَهُیَ اِسکان الهاء



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنُبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيًّا مَّا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَكُ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ وَأُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَاوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرِضُونِ ﴿ اللَّهُ

اً تخذيم إدغام الذال في التاء

النسار إمالة فتحة النون والألف

ٱلۡقُرُبِيٰ بالتقليل

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَآؤُلآء تَقَـٰنُلُوك أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ ۚ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقًاكَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقۡنُكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوا۟ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۗ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِلِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٥ بِثْكَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوٍّ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ } إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَاللَّهُ عَلِيم إِلْظَالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَص ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيكُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلْتَهِكَ تِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

أُلنّ اس إمالة فتحة النون والألف

و بُنتُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

لِلْكَلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُر ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَكُو أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَللْكَ فرين عَكَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّبِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ

أَشْكَرِكُ إمالة فتحة الراء والألف

وُلِلْكَكُوْمِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

أسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء شُوْنَةُ (لَهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللُّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَـٰرَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

فتح النون الأولى والسين وهمزة ساكنة

مُوسِيٰ التقليل

فقد ضَّلَّ دغام الدال في الضاد

نصدرى

وَهُوَ

النَّصَارِي إمالة فتحة الراء والألف ( المضاوية)

ٱلدُّنْيَا بالتقليل

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهَ وَقَالُواْ اتَّخَاذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ٓ أُولَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ، بِكَلِمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْدَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ ٱَهۡلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

النّصري إمالة فتحة الراء والألف

> للناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

عَهْدِی فتح الیاء

ورقی افزانیا المیزنیا ۲

> و إد جُعلنا إدغام الذال في الجيم

بَيْتِي إسكان الياء

النار إمالة فتحة لنون والألف و أرنا اختلاس كسرة الراء

**ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

شُهداَء اذ تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ كَرَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٨١) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَن بِرُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلْهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَضَّىٰ بِهَا ٓ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

يُنْ وَالْقِبَ } عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَقدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ، عَدِيدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَكُّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَاكَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ السُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ الله

نصري إمالة فتحة الراء والألف

مُوسِئ بالتقليل

وعيسيي بالتقليل

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

> يَقُولُونَ إبدال التاء ياءً

المالة فتعة الراء والألف

عانتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

الناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

**قِبْلَئِهِمُ الَّتِی** کسر المیم وصلاً

يشاهُ إلى وجهان:
۱-إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢٠. تسهيلها

بالتاس إمالة فتحة النون والألف

والياء

لرَوُّفُ حذف الواو

نَرى إمالة فتحة الراء والألف ٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّا قَدْ زَكَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَاْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١١٠٠

يُتُونَ قُلْ الْجَبَّانِيَ الْجَبَانِي الْجَبَانِي الْجَبَانِي الْجَبَانِي الْجَبَانِي الْجَبَانِي الْجَبَانِي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِهَا ۖ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْكُلُّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤) وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿٥٥٠﴾

يعملون بالياء بدل التاء

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُل أَحْيَآهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٧) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَيْهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله والله عن إلا والله والله والله والله والرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله الله والله والله والله والله

للنباس إمالة فتحة النون والألف

والناس إمالة فتحة النون والألف

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرًّأ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَلِكَ يُرِيهِ مُالَّكُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَىٱللَّهِمَالَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

يُوَيَّ وُللَّهِ ﴾ قَاللَّهِ ﴿ لَا لَكُنْ اللَّهِ ﴾ فَاللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ اللّ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ ؤُهُمْ لَايَعْ قِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ-لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ } إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قِلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أُولَتِهِ اللَّهِ الَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَكَابَ بِٱلۡمُغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ أَلْكَ إِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ١٠٠٠

التار إمالة فتحة لنون والألف

اللَّهُ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبِكِ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهُدُوَّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهِ يَتَأَيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْتَى فَكُمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخَفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ اللَّهِ مَا لَقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (١٧١) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الله

وگگه نقبتا لکنزیکا ۳

لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ضم الداء ٱلْقُرْبِي

القنالي والمنافقة المنافقة ال

**وَٱلْأُنْثِيٰ** بالتقليل

بِاً لَأُنثِيٰ بالتقليل

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَلَوْرٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ المُنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَّهُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أُو أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨) شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَي يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَتِيَامٍ أُخَرُيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهَ

فَهُوَ اسكان الهاء

لِلْهُ اسِ إمالة فتحة النون والألف

اُلدَّاعِ ہِ دَعَانِ م اِثبات الباء

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُعَ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالِيَهِ عَلَيْكُ أَللَّهُ عَالِيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ فَهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوَ بِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُو وَأَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠

للناس إمالة فتحة النون والألف (المضورة)



الناس إمالة فتحة النون والألف الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ فَإِنِ ٱنهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوَا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١١١) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ وَٱلْحُرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَى ٱلَّهَٰ لُكَةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٥ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْحَجُ فَلا رَفْتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَى فَوَاتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَأَذُ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللَّهَ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ-لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُواْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَآءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكِ وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ الْ اللَّ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (اللهُ)

فلارفَتُ تنوين ضم مع الإدغام

وكلا برورو فسوف تنوين ضم مع الإدغام

النَّفُوي بالتقليل

وَاُتَّقُونِ مِ

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

النار إمالة فتحة نون والألف وگگ لېزې دوړي

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

**ٱلدُّنْيا** بالتقليل

**وُهُوُ** إسكان الهاء

رَ**وُّفُ مُمْ** حذف الواو

خُطُواتِ إسكان الطاء (مع القلقلة)

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَقَىُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنِّيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ وَإِذَا تُوَلِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ ، جَهَنَّمُ وَلِبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّلْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ فَإِن زَلَلْتُ مِينُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَلَّا ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ ال الله عَلَى الله الله عَلَي الله عَلَى الل وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

سَـلْ بَنِي ٓ إِسۡرَءِيلُ كُمۡ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (٣٠٠) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (٢١٠) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينِ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يُهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَّى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَ هُ.مَتَىٰ نَصْرُاللَّهُ ۗ أَلآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَرَبُ اللَّهِ عَرَبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مَآ أَنفَقَتُ م مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُّمَىٰ وَٱلْمُسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ أَنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُ أَنْ

الدُّنيا

الناس إمالة فتحة النون والألف

يشاء إلى وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية وهو إسكان الهاء ( جميع المواضع)

ٱلدُّنْيا بالتقليل

ألبار إمالة فتحة النون والألف

رُحْمُتُ

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

> وري الفريخ الفريخ الفريخ الفريخ

**ٱلْعَـُفُوُ** ضم الواو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوِّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ الله

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمِيَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُوكُم مُوثُم مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَيُكِينُ ءَايَكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ السَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٠٠٠)

ٱلدُّنْيا بالتقليل

التار إمالة فتحة النوز والألف

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

> ا التقليل

الناس إمالة فتحة لنون والألف

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١٧٧) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكُ مِمْ مُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ أَوْ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) يُنْ فَا لَا لَهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَيِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لْفَوُودِ لَهُ وِزْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّرَّ وَالِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ، بِولَدِهِ ءُ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (س)

فَقَد ظَّلَمَ إدغام الدال في الظاء

هُزُوًا يبدل الواو ممزة

نِعُمْتُ بالهاء وقفاً



تُضَارَّ ضم الراء النساء أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

> كر وو فكرهو إسكان الدال مع القلقلة (الموضعين)

لِلتَّقُوكِ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكُنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلُا مَّعْـُرُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا ا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَاتَنسَوُ اللَّهَ مَل بَيْنكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ كَ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَن يزُّحَكِيمُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ المُ آلَمْ تَكُر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠

الوسطي بالتقليل



ديرهم إمالة فتحة الياء والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف ( الموضعين )

فيضاعفه، ضم الفاء الثانية م مُوسِین بالتقلیل

ديكرنا إمالة فتحة الياء والألف

عَلَيْهِمِ ٱلْقِتَالُ كسراليم

> **أَنِيَّ** بالتقليل

م مُوسِي بالتقليل

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكرِنَا وَأَبْنَآبِ مَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوُا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَ أَأَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللهَ يُوْقِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِنَّعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَامِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٨) شُوْنَةُ الْلَقِبَ وَعَلَيْهِ الْلَهِ الْمُعَالِقِ الْلَهِ الْمُعَالِقِ الْلَهِ الْمُعَالِقِ الْلَهِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّالِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ عِلْمِلْمِي الْم

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنْ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَمِنْ أَفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُهُودٍهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّوُكَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِتَ قِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (اللهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُامَنَ اوَأُنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَكُ أَللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَ كَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ءَايَكُ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٥)

مني إلا فتع الياء وصلاً

غرفة فتع الغين

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف ۳٬۱۱ ۴٬۱۱ ۴٬۲۲ ۴٬۲۲

عيسى بالتقليل وقفاً

بيع فتحة بدل تنوين الضم

خُلَّهُ فتحة بدل تنوين الضم

شفعة فتحة بدل تنوين الضم

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ٱڵؙۅؙٛؿ۫ۿؽ

اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوا لَعَلَيُّ الْعَظِيمُ ( اللَّهِ إِكْرَاهُ فِي الدِّينَّ قَدَتَّبَيَّنَ الرُّشُّدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ٓ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِم مُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِيء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْثُمَّ بَعَثَهُ,قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

**اَلْپَّارِ** إمالة فتحة لنون والألف

وُهِيَ إسكان الهاء

> أُخِنَّ بالتقليل

لِبِثْتُ لَبِثْتُ لِبَثْتُ إِدغام الثاء إِدغام الثاء إلا عواضع (٢ مواضع)

جمارك امالة فتحة الميم والألف

المنابق فتحة النون والألف

أرني اختلاس كسرة الراء

ٱ**لۡمُوۡتِی** بالتقلیل

أَنْكِتَت سَّبْعَ

إدغام التاء في السين

وري النينيا النينيا

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَ لُعَكَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآأَءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمُ إِنَّ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (11)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَ آءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَاَئَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠٥٠ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ فَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَاتَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنَّى حَمِيدُ اللهُ يُطِنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَةُ وٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا ۗ

بِرُبُوةٍ بضم الراء أُكُلَها

ویامرگم اجهان الراء ویامرگم کرگرکم ۲. اختلاس

وَمَآأَنفَ قُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَّذُدِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عُرَآء الله ين أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّ يَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُسْفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُنْ وَالْمَقِبِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن زَّبِهِ عَ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٧٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَنتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُوَ فَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْكُلِّ

البار إمالة فتحة النون والألف

إمالة فتحة الفاء والألف

تَصَدِّدُ قُواُ بنشدید الصاد ترجعون فتع التاء الشُّهَدَآءِ أَن إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

إحداثهما بالتقليل (الموضعين)

فَتُذُكِرَ إسكان الذال وتخفيف الكاف

ٱلأُخْرِي

إمالة فتحة الراء والألف

الشَّهَدُاءُ إِذَ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

تجكرة المجادة

حَاضِرَةً بتنوين رفع

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبُ إِلْأَكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥوَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلَ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَكُط عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُّووَلايُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيٰذُو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ إِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَنُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ (١٨١)

يُوْوَالْ الْمِنْ الْمُؤْلِدُ الْمِؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مُقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ ٤ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ ٤ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۗ ۗ كَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوۡ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْ نَاۤ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِدِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلُنَا وَٱرْحَمَّنَآ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينِ ﴿ ١٨٦﴾

ورقی الافاراغ الانزاب وری

فرهن بضم الراء والهاء مع

لكن الراء إسكان الراء ثم وجهان: الراء في اللام ٢. الإظهار

ويعُذب من إسكان الباء وادغامها في الميم

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف



**َلتَّوْرِيكَ** إمالة فتحة لراء والألف

المالة فتحة النون والألف

النّاسِ إمالة فتحة إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٧ كَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ اللَّ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْ

إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَينِي عَنْهُمْ أَمُواْ لُهُمْ وَلَآ أَوْلَئُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَذَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِعَابِ اللَّهِ قُلْلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ كَيْرُوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يِّذُولِ ٱلْأَبْصَكِ (اللهُ أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَاللَّهُ عِندَهُ مُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللهِ فَلْ اللَّهِ قُلْ أَوُّنَيِّتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِهِمْ جَنَّاتُُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُّطَهَّكُرَةٌ ۖ وَرضَوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّ

البار امالة النون وأخرى امالة الراء

يشاء إن وجهان: ۱. إبدال الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

امالة فتحة الصاد والألف للنساس

النون والالف الله ألد أيا

٩٩٤٥ المنابا ١

أُونِيِّتُكُمُ وجهان: ۱. تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم أُونِيِّتُكُمُ

لَّنَا ألبّارِ امالة فتحة امالة فتحة

عَالْسُلُمْتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ألباس إمالة فتحة النون والألف

**ٱلدُّنيا** 

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَّا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْكَ أَنُوبَنَّا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهُ ٱلصَّكبِرِينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَلنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْرِ قَايَمَا بِٱلْقِسْطِ لآإِلَنهَ إِلَّا هُوَالْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَيّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمَتُ فَعُ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُو أَوَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنُةُ وَاللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ أَنَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينِ اللهِ

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ٢٣﴾ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ لَّتِّوعَنَّهُمُ فِ دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْيُفْ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاَّةً بِيكِكِ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيدٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيدٌ الله

النهار إمالة فتحة الميت الميت إسكان الياء الميت الميت الميت الميت الميت الميت يُؤَوَّ لِلْ عَنِمُ لَابِنُ السَّالِيْ فَي السَّالِيْ فَي السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَـرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَوَاللَّهُ رَءُونُ إِلْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ عُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُم الله الله إذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالَمُ اللَّ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرِ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَّكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزِيمُ أَنَّى لَكِ هَلْذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَبَّا رَبُّهُ وَالرَّبْهُ وَالرَّبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَهُوقَا إِيْمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَرِيَّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزُ أُوَأَذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِّبَحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّ وَاذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أُن يُكَرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى اللهِ وَطَهَر لِهِ وَأَصْطَفَى اللهِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ الله إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ٤٠٠

المهمز المضموم مع المد المتصل المد المتصل سكان الهاء بيحيى

أَ<mark>فَي</mark>ّ بالتقليل

لِيَ فتح الياء

والإبكر إمالة فتحة الكاف والألف

عيسى بالتقليل وقفاً

الدُّنيا

أَيْن بالتقليل **يَشَاءُ إِذَا** 

يشاء إذا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها

والياء ونعلمه بالنون بدل الياء

و التوريكة إمالة فتعة الراء والألف

قد جِمْنُكُمُ ادغام الدال خالجيم آئن

ایی فتع الباء المَوَّقِی

بالتقليل وفين ونين برن برن وهيئ

التوريدة إمالة الراء

غيسي

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) قَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿٧٤﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدْجِئْتُكُم بِنَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنِ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِنكُنتُم ثُوَّ مِنِينَ ﴿ الْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَلاَّحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّاللَهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسَتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

رُبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِ دِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْر إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْدُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ﴿ فَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ٥٠ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ دُمِن تُرَابِثُمْ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ أَلُحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مُكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهَلْ فَنَجْعَل لَّمِنْتُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهُ

يكعيسى آ

الدنيا

فُنُوفِيهِ مَ بالنون بدل الياء

عيسى بالتقليل

لَّعْنَتُ بالهاء وقفاً لَهُوَ إسكان الهاء (الموضعين)

**التّوريثةُ** إمالة فتحة الراء والألف

هتانتم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

ألنّاسِ إمالة فتحة النون والألف

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَّبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوْلَءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ أَلْكِتُكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَاأَنتُمْ هَاؤُلاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٠٠

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْ لِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ السلام يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمْنِيشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَدِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا كَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ٧٧)

النهار امالة فتحة الهاء والألف يقنطار إمالة فتحة

60000 (4) (4) (4) (4) (4) (4)

يودة إسكان الهاء (الموضعين)

بدينارِ إمالة فتحة النون والألف لِتَحْسِبُوهُ كسر السين لِلنّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الناس النون والألف النون والألف فتح التاء وتسكين العين وتخفيف اللام وفتحها

يأمركم وجهان ۱. إسكان الراء يأمركم ٢. اختلاس

أياً مُرَكُم وجهان ١. إسكان الراء

أَيَأُمُوكُم ٢. الإختلاس

عُ الْقُرِرُتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وأخذتم ادغام الذال في الناء

ق الناء رُجعون بالناء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الله مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّن بِمَاكُنتُمْ تُعَكِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمَكَتِبِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بهِ ، وَلَتَ نَصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرَتُ مُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ ١ فَمَن تَوَلَّى بِعُدَدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوبَ (١٨) أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعُهَا وَكِرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ١٣﴾

قُلُ ءَامَنَا بِأُللَّهِ وَمَآ أُنرِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْمُ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَايِهَدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٨٠) أُولَتِيكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكِينَ كُفُرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرْعَذَاكِ أَلِيكُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ (١٠)

مزرک مخان النون مخفاه وتخفیف الزاي

التورية بالتورية المالة فتحة الراء والالف المأذة ما

آفتری امالة فتحة الراء والألف

امالة فتحة النون والألف

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

حَجُّ

فتح الحاء

كِنفِرِينَ امالة فتحة

إمالة فتحة الكاف والألف

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونِ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَّقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ فِيهِ ءَايَنَ كُمِّ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُ لَ كُنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهِ أَقُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ السَّ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْ كُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَداآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبِيِّنَكُ ۚ وَأُولَيِّكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

بالهاء وقفاً النار المالة فتحة النون والألف لِلنّاسِ إمالة فتحة النون والألف

عَلَيْهِمِ ٱلذِّلَّةُ كسراليم

ألباس إمالة فتحة النون والألف

عليمم ألمسكنة كسراليم

€€€€€

تَفُعَكُواْ بالتاء بدل الياء

تُكفرُوهُ بالتاء بدل الياء

وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوك وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لَيْسُواْ سَوَآتُمُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرُوكُيسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَمَايَفُعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلْدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِٰهُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١١ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاآةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَئَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١١) هَنَّانَتُمُ أُوْلَاءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِ كُلِهِ -وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْ بِعَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

النارِ إمالة فتحة النون والألف الدُّنيا بالتقليل

هَكَأْنتُمُ تسهيل الهمزة

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء إِذ تَّقُولُ إِدغام الذال فالذار

بُشْرِی امالة فتحة

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

إِذْ هَمَّت ظَآبِهَتَانِ مِنكُم أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ آوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ (10) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ عَوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ لِيقُطعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكُمِتَهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَآبِمِينَ ﴿١١٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الساكورلله مافي السَّمنون ومافي الأرض يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَنَفَا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ اللهَ



الناس

أليّاس

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أَوُلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَعْفِرَةٌ اللهِ مِّن زَيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهُ لَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ السَّا فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ السلامة هنذابيان لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ المالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَلْ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّنْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ اللَّهُ الملة فتحة إمالة فتحة (الموضعين) (الموضعين) أيرد ثواب الدالم الدال الدالم الدال في الثاء

الدُّنيا بالتقليل

نؤیهٔ اسکان الهاء (الموضعین)

وكاًين يقف عليها بالياء (بدون نون)

فُحِلُ ضم القاف من غير ألف وكسر التاء

أغْفِرلَّنَا

وجهان: ١.الإدغام ٢.الإظهار

الدنيا بالتقليل

وَلِيمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٤١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ الله وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبَا مُّؤَجَّلا وُمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ الْ اللَّهُ وَكَأْيِن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِوَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدامَناوَأُنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ (١٤٧) فَعَانَكُهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ

ٱلدُّنيا

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَامِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُ وَبِنْسَ مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠١) وَلَقَدُمُدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمُرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعُ دِمَآأَرَىٰكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُٱلدُّنْكِ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٠) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (10)

79

حُلُّهُ و خُلُّهُ و ضم اللام

عَلَيْهِمِ ٱلْقَتُلُ كسراليم

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيَّءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلُ لَوَكُنُّمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا أَللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ الْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّاتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْمِيء وَيُمِيثُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

تجمعون بالتاء بدل

وَلَيِن مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأُسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ قَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّومَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ النا هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهُ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّى هَلْداً قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وَٱسْتَغْفِر لَّهُمُ

> وجهان: ١. الإدغام ٢. الإظهار

ينصُرگم وجهان: ۱. إسكان الراء ينصُرگم

اً إِنْ الله

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْمَتَى ٱلْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلُمُ قِتَ اللَّا لَّاتَّبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَ نِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَ تَا بَلْ أَحْياآهُ عِندَرَتِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ كَيْسَتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قِدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾

تحسب بن

٩٩٥٥ ٢٠٠٤ ١٤٠٢

قَد جُمعوا إدغام الدال في الجيم

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُمْ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنَّفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ ا إِثْمَا وَكُمْ عَذَابُ مُ هِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَمُّ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَمُوَخَيْراً لَمْ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

کسبر کسر السین (الموضعین)

يعملُونَ

لَّقَد شَّحِعَ

دغام الدال في السين

قَد جَّآءَكُمُ

إدغام الدال في الجيم

التار إمالة فتحة النون والألف

ٱلدُّنْيا آ بالتقليل

لَّقَدۡسَمِعَ اللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغۡنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُ مْ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ الْمُنْ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا مَتَنَاعُ ٱلْغُرُودِ (١٨١) ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ ٱ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ (١١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ,فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْبِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٠) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهُ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزُنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبُوارِ ﴿ ١٩٠٠ كُرَّبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ)

آلنّار

م أُنچْن بالتقليل

ديدرهم إمالة فتحة الياء والألف

لِّلُاً بُرْارِ إمالة فتحة الراء وترقيق الراء الأخيرة

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِنكُم مِن ذَكَرَ أَوَّ أَنْثَيِّ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَامِّنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ السَّ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ السَّ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلِلْهَادُ ﴿ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقَوْاُ مُ هُمُّ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُذُرُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ١٠٠٠ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَلشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَلتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِا كَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## بِسْ \_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِبِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِّن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَعَيْ أَمُواَكُمُّ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّكَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَعِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينًا الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتْ فَوْلًا مَعْرُهُ فَا ١٠٠٠ وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأُكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ



مَّسَّاءَ لُونَ تشدید السین

الشُّفَهَا السُّفَهَا السَّفَاطِ السقاط السقاط المورة الأولى مع التوسط أو القصر

ٱڵؙڡؙۛؗۯۜۑؽ ٮالتقليل

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُمِي وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْمَتَهَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتُهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُواتُ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنَّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



ا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَهُ يَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوا مَراًةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكُثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ وَلَكُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَرِ . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدِّخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِينُ اللهِ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُكُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجِعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا (0) وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْكَنِّ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَٓ الْاَتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَا يُسْ

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُ بِينَا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ حُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا ١١ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَحَمَّا لَكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّ هَاتُ نِسَآبٍكُمُ وَرَبَيَبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّايِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يَنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣)

إِحْدِيثُهُنَّ التَّقَالِ

النِسَا إِلَّا السَّاطِ الْحَالِي السَّاطِ السَّطِ السَّاطِ السَّ

قر سُّلُفُ إدغام الدال في السين (الموضعين) و في المالية ا

النِسَا إِلَّا السَّاطِ السَّطِ السَّاطِ السَّاطِي السَّاطِ السَّاطِي الْمَاسِلِي السَّاطِ السَّاطِ السَّاطِ ا

وَأَحَلَّ فتح الهمزة والحاء

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُو لِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ -مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنْيَلْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بِعَضْكُم مِّنَا بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ثَنَّ يُرِيدُ أَلِلَهُ لِيُحَبِينَ لَكُمُ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مُولِدُاللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ( اللهُ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١٠) وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصليهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَنُدْخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ) وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْسَانَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُ كُمْ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بجكرة المجارة

عَلَقَدَتُ الْعِينَ الْعِينَ

وَيُوالنِّسِنَاءُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلُ ٱللَّهُ بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِنَاتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِي مِنْ عَذَابًا مُنْهِ يِنَا الله

ונ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللَّهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِ يَوَدُّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوّى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكُرى حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مِّضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِنَ الْغَابِطِ أَوْلَامَسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهُ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (0) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ امِنُوا مِا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلْمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْوُ لِآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُدُبارِهَا إمالة فتحة الباء والألف

افتري المالة فتحة الراء والألف

هَ وَ لَا عَ الْمَ الْمَ الْمَ الله الهمزة الثانية ياءً

يُؤَكُّ لِلنِّينَاءُ الجُرُّاءُ لِلْجَامِينُ

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠ فَمِنَّهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِءوَمِنْهُم مَّنصَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ بِزَّا حَكِيمًا (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِّي مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَّا لَّهُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُم بِهِّجٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ أَفَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥)

نَضِعَت مُلُودُهُم إدغام التاء فالمدد

يأُمُرُكُمْ وجهان: ۱. إسكان

يَأْمُوكُمْ

ورنگ الاین الاین کیا م

> النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

> > نعماً وجهان:

وجهان: ۱. اختلاس كسرة العين

نِعُهَا ٢. إسكان العين

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَاكِ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِما قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأُسْتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغُفَرَ لَهُمُ مُالرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ١٠٠ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهُ شُوْلَةُ لِلنِّسِيْنَاءُ لِلْمُنْ الْمُنْسِلُونَ الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلُونِ الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلِينَ الْمُنْسِلِينَا لِمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلِينِ الْمِنْسِلِينِ الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِينِ الْمُنْسِلِي الْمِنْسِلِينِ الْمِن

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أُو اخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ٧٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٨٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ٧٧ وَإِنَّ مِنكُولِمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ نِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ١٧ ﴿ فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاْحِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبيلٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبٌ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرَّا عَظِيمًا ﴿٧٠ۗ

وُاخُرجُواْ ضم الواو وصلاً وصلاً وصلاً المالة فتعة

لَمْ يَكُنُ الناء الدال النقال النقا

(COD)

يغلب فسوف ادغام الباء فاافاء عَلَيْهِم ٱلْفِنَالُ كسراليم

الدُّنيا بالتقليل

لِلنّاسِ إمالة فتحة النون والألف وَمَالَكُمْ لَا نُفَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرّْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْيُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوۡلِيٓآءَ ٱلشَّيۡطَانِٓ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنَعُ ٱلدُّنَيا قَلِيلُواً لَأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ائَقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٧٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

بيّت لَلْ بِفَدُّ إدغام الناء في الطاء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّه وَمَن تَولَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا اللهُ وَإِذَاجَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بأَسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوۡ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَى يَوۡمِٱلۡقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيلَّةٍ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓ أَأْتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا ( ١٠٠ ) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنا خِذُواْمِنْهُم وَلِيّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَ اللَّهُ ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اٰإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠٠

حَصِرَت مُّدُورُهُمَ إدغام التاء في الصاد

وَهُوَ

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ عَلَيْ أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُثَوْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَلَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

الدُّنيا بالتقليل ا الحسيني بالتقليل

الكيفرين امالة فتحة

إمالة فتحة الكاف والألف

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱلله ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّىٰ هُمُ الْمَلَامِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَلْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكِ مَأُونِهُمَّ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكِ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن كَيْتِهِ عَمُهَا جِرًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِّكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَعَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله وَإِذَاضَرَ بُحُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُ وأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُهُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوْفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيثَلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًامُّهِينًا اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ١٠٠٠ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ فَرَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا (١٠٠٠)

أخرى

م رضي التقليل

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

> النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

أربك

الناس المالة فتحة النون والألف النون والألف المكان الهاء هما انتم مع التوسط أو القصر مع التوسط أو المدنيا

وَٱسۡتَغۡفِرٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلَا تُجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُ هَنَوُكَا و جَدَلْتُمُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْإِثَمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ جُهَتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت ظَابِفَ ثُمُّ مِنْهُ مُأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

 اللَّحْيَرُ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنْكَا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا ﴿ لَهُ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّي وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّامُ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُبُ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُورًا ١٠٠ أُوْلَيْهَكَ مَأْوَلَهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصُا ﴿١١١﴾

ورقی الزین الزین الزین

نَّجُولِهُمْ

الناس إمالة فتحة النون والألف

يورنيه بالياء بدل النون

نُو لِّهُ إسكان الهاء، دون صلة

و نصله الهاء، الماء، دون صلة

إدغام الدال في الضاد

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدُٓ أَوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلاَ أَمَانِي آهُلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجُزَيِهِ. وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله

م أنثى بالتقليل

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

يُدُخُلُونَ ضم الياء وفتع الخاء

يَصَّلُحاً فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف بعدها وفتح

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ كَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٦) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين أَللَهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا (اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا السَّ إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُوابِّ

الدنيا بالتقليل (الموضعين) وگگی پښترنځ لښترنځ ۱۰

نُزِّلَ ضم النون

أنزل ضم الهمزة وكسر الزاي

فُقُدضًّلَ إدغام الدال في الضاد

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

نُزّل ضم النون وكسر الزاي

**وَالْكِنفِرِينَ** إمالة فتعة الكاف والألف

ا يَأَتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى مِمَّأَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنب ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بأللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلَا بَعِيدًا ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّهْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٣٨ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ جِمَا وَيُسْنَهُ زَأْجِمَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا مُرْ أَيْثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءً وَمَن يُضِّلِل أَللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِوِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعُ لُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْ اللَّهُ الْحَالِ الْ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِلَكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِلْكِنْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

وهو السكان الهاء

المعفرين إمالة فتحة الكاف والألف

الدرك تعريك الراء بالفتح

> ألبار إمالة فتحة لنون والألف

لِلْكِنْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

نُوَّ تِيهِمُ بالنون بدل الياء

تُنزِلَ إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي

فَقَد سَّأُلُواْ الدغام الدال في السين

موسی موسی بالتقلیل (الموضعین)

أرنا اختلاس كسرة الراء

ه لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بأللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُ وا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا شُّهِينًا (١٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَفْقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرَ مِن ذَالِكَ فَقَا لُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّا تَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْ نَاعَنِ ذَٰ لِكُوءَ اتَّيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَّا مُّبِينًا (١٥٣) وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (١٥٠)

وَقَنْلِهِمِ ٱلْأَنْبِيَآءَ عسراليم

عيسى تقليل وقفاً

وَأَخْذِهِمِ ٱلرِّبُواْ كسراليم

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لِلْكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا (١٥١) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَانُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّه لَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡنَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاءَ ٱلظَّيْ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٥٧ ] بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن رَاحَكِيمًا الله وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ ١٥٥ ۖ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللهِ كَثِيرًا الله الله وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَنِكَ سَنُوَّ تِنهِمُ أَجُرًا عَظِيًا (١١١)



وعيسي

مر سی مر می التقلیل التقلیل

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

قد ضَّلُواْ إدغام الدال في الضاد

قُدُ جَاءَكُمُ إدغام الدال فالحيم

النَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُّسُلًا ثُمَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَٱلْمَلَتِ كُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله إلا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١٦٠) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ ١٠٠٠ فَإِنَّ لِل

عیسی

يَتَأَهِّلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقَلَهُ آلِكَ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِلُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ و يَسْتَكْبُر فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَليًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧٧) يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

قد جَّاءَكُم إدغام الدال في الحيم **وُهُوُ** سکان الهاء مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِزَ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَا يُتَالَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّواْ شَعَتَ بِرَ ٱللَّهِ

وَلَا الشَّهُرَ الْخُرَامَ وَلَا الْفَدَى وَلَا الْقَلْدَ عِلَا الْقَلْدَ عِلَا الْقَلْدَ عِلَا الْفَلْدَ عَلَى اللَّهُ الْمُلِدُ وَلَا الْقَلْدَ عِلَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِّن رَّيِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصَطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِرَأَن تَعَتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وگای درین درین درین ۱۱

إن صَدُّوكُمْ <sub>كسر الهمزة</sub>

و**اُلنَّقُویٰ** 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَكَمْ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرٌ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيِّبَاثُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبِ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانَ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

وَهُو

وَأُرْجُلِكُمُّ كسر اللام

مرضي من المنتقليل المنتقليل

جاً أُحدُ إسقاط الهمزة الأولى

لِلتَّقُويٰ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمَٰتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِنكُنتُهُمّ ضَيّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَهُ سُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمَّسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُمَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذَ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيَّكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايِدِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ كَالْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَيْعَ دَ ذُ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهْ عَوَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْبِةِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ

نِعْمَتُ



فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال يخ الضاد نصكري إمالة فتحة الراء مالأاف

وَٱلْبُغُضَاءَ إِلَى تسهيل الهمزة الثانية

قَد جَّاءَكُمُ إدغام الدال في الجيم ( الموضعين)

وَمِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِكَرَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً حُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ١٠٠ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَالِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ وَٱلنَّصَدَى خَنْ أَبْنَكُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ وَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّآوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَذُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١٠) قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (٣)

و النصري إمالة فتعة الراء والألف

قَد جَّاءَكُمُ إدغام الدال إدغام الدال

جَمَّاءً كُمُّم إدغام الدال في الجيم

موسى موسى بالتقليل

إِذَ جُعَلَ إدغام الذال في الجيم

> أد باركر إمالة فتحة الباء والألف

یکموسی بالتقلیل

عَلَيْهِمِ الْبَابِ كسراليم وصلاً یکموسی کی التقلیل بالتقلیل

> ٩٥٥) الزينا ۱۲ ١٢

إِنِّى فتح الياء

النار إمالة فتحة النون والألف كو تكت

قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّذْخُلَهَا آَبُداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمَٰلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١٧ ۖ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِنُّمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ كَيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ يَلُونِلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْ اللهَ ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَيْهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا جَزَرَوُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ أَو لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِأَن تَقْدِرُواْعَلَيْهُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ الْإِلْيَهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ ثَا ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْ لَهُ, مَعَكُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيَوْ مِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُبِلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلَقَد جَّاءَتُهُمُّ ادغام الدال

رُسُلُناً

**ٱلدُّنْيا** بالتقليل التار إمالة فتحة النون والألف

> وگی، نیز ۲۲ ۲۲

الدُّنيا مالتقليل

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِوَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُ مُ عَذَا اللُّهُ مُّقِيمٌ ﴿ ١٧ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَ الْأَسُولُ الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ-يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمَ هَلَاَ افَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤُتَّوُهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَلَكَ تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فَتَنْتَهُ وَلَكَ تَمْ لِكَ لَهُ مِن ك أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحَتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعً آوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكِيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيلَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ الس وَكُلْبِنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَهُمُ الظَّالِمُونَ ١٠٠٠

لِلسُّحُتِ ضم الحاء

التَّوْرِيكُ إمالة فتعة الراء والألف

التَّوْرِيكَ إمالة فتحة الراء والألف

وَاحْشُونِ مَ إثبات الياء وصلاً

وَالْجُرُوحُ

فَهُوَ اللهاء

عا ثرهم إمالة فتحة الثاء والألف

بعیسی زر ۵ تقلیل وقفاً

التورية إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

وَقَفَّيْنَا عَلَى مَا تَكْرِهِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِيِّوْءَ اللَّيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الْ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو لَكَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنزُ لَنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأُحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْلُلِفُونَ ( فَا وَأَنِ أَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَٱحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُو بهم أُو إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠٠

الناس إمالة فتحة النون والألف

هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَحِذُواْ ٱلْهَوُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمٌّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِعْ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهَ اوَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَٱللَّهِ هُمُوالنَّالِبُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ <del>هُزُوّا</del> وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَآ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنكُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿٥٠

وَالنَّصَارِيَّ إمالة فتحة الراء والألف

> فترى إمالة فتحة الراء والألف

وكي وكي المام الم

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

هر و الدال الواو همزة همزة

كسر الراء وإمالة فتحة الفاء والألف **هُزُوُّا** إبدال الواو همزة مفتوحة

وترى إمالة فتحة الداء والألف

واً كُلِهِمِ السُّحُتُ كسر الميم وصلاً وضم الحاء (الموضعين)

قُولِهِمِ ٱلْإِثْمَ كسراليم

وَالْبَعْضَاءَ الْك سهيل الهمزة الثانية

وَ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٥٠ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِغُوتَ أَوُلَتِكَ شُرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل اللُّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١٣ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآَّ وَلَيَزيدَ كَ كُثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلَّكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلُوَأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبَهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَايَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿٧ ۖ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيْكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغُيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَالتَّصَارِي مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٠٠

التوريكة إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)



الناس إمالة فتحة النون والألف

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

والنصري

تكونُ من النون ضم النون

أنصبارٍ الله فتحة

> ا مالتقليل مالتقليل

وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعُمُواْ وَصُمُّواْ ثُمَّ تَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِبَى إِسْرَ وِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ (٧٠) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَكَثَةُ وَمَامِنْ إلَاهِ إِلَّا إِلَاهُ وَاحِذُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَكَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرُكَيْفَ بُايِّكُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُوَّفَكُونَ اللهِ مَا لَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)

شِعْنَ وُلِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّ

قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِ مِ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لِبَئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (٧) تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبَتْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُـُمَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ (١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصِكُرَى ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

قَد ضَّلُواْ إدغام الدال في الضاد

وعيسى تقليل وقفاً

ترى إمالة فتحة الراء والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف



نصارى إمالة فتحة الراء والألف تريخ إمالة فتحة الراء والألف

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا ٓأَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ <del>تَرَى</del>ٓ أَعَيْنَهُمْ تَ<u>فِيضُ مِ</u>رَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنَبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ الله وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَيۡ كَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ اللَّذِي أَنتُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَ تُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُنكَهُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِإِلَّغَيَّبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ ومِنكُم مُتعَمّدا فَجَزّاء مِثلُ مَا قَنلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهُ ۚ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠

فَجُوا ءُ ضم الهمز بلا تنوين مِثُل ٩٥٥٥ ښ ښ ١٣ ٩٩٥٥

لِّلْنِّاسِ إمالة فتحة النون والألف

أُشُّياً هَإِن تسهيل الهمزة الثانية

يُنزُلُ إسكان النون مخفاه

قد سَّأَلَهَا إدغام الدال في السين

كِنْفِرِينَ إمالة فتحة

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَالْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْمِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوٓ أَأَتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَ انْ تُبُدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْمَ أُواللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ إِنْ قَدْ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كُفرينَ (١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَاثِرُولَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ أَتَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْ تَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَنَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلَانَكْتُهُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ (١٠٠٠) فَإِنْ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَّهَا دَنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَالَّكَ وَلِكَ أَدِّنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيَّنُ الْعَدَ أَيْمَنَهُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

قرگان بالتقلیل

ستجق ضم الناء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة

عَلَيْهِمِ الأوليانِ كسر اليم وصلاً

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَأْإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأُشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَ يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدُ قُتَنَاوَنكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ اللَّهُ المُّا لِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَوْ لِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْمَنَ الْعَلَمِينَ ١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِيَ إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ لَهُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبِدَارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ ا

عيسى تقليل وقفاً

منزلها إسكان النون مخفاة وتخفيف

يُعِيسى تقليل وقفاً

عاأنت تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

> > لي الياء

عُفِرِلَهُم وجهان: ۱. الإدغام ۲. الإظهار

وهو

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ خُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلا وَأَجَلُ مُّسمِّى عِندُهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ اللهِ وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ اللَّ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِيسَّتُهْزِءُ وِنَا ﴿ ۖ ۖ أَلَمُ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ نُمكِن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحْلِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ (١)

وهو

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدِ أُسَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسَنَهْزُ وُنَ 🕛 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مَهُمْ فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ الله المُورَاكُ وَهُوالسِّكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السن قُلُ أَغَيْر اللَّهِ أَتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَ تِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٥٥ مَّن يُصَّرَفَ عَنْ هُيَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١) وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ رَإِ لَا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

والنهار إمالة فتحة الهاء والألف

وهو إسكان الهاء (جميع



إِنِّيَ أَخَافُ

فَهُوَ اللهاء

أَنِنَكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُخْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

أَفَتَرِئ إمالة فتحة الراء والألف

فتنكمم فتح التاء الثانية

تريخ إمالة فتحة الراء والألف

النار إمالة فتحة النون والألف

وَلَاثُكَدِّبُ ضم الياء

وَنَكُونُ صلى النون

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ ابِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدُ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوۡكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ ٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ال وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَأُلَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَـلً عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّى ٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعْرُونَ اللَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَلِّبِ بِعَايِتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ ﴿٧٧ۗ

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكَلِ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً قَالُواْ يُحَسِّرُ لَنَا عَلَى مَافَرَّطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ أَلَا مَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو ۗ وَلَلَّدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَهُمْ نَصْرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله المُعَلَّ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

الدنيا بالتقليل (المضعين)

ترى كري المالة فتحة الراء والألف

يعَقِلُونَ إبدال التاء باء

وَلَقَدَ جَّاءَكَ ادغام الدال في الجيم والله المتعلق المتعلق

انَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعَلَمُونَ (٧٧) وَمَا مِن دَاَبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٤٠٠ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ (الله) فَلُولا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىَ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواۤ أَخَذُنَهُم بَغۡتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ اللهُ

إِذ جُّاءَ هُم إدغام الذال في الجيم

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَا قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَلْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ فَأَنَّ قُلْ أَرْءَيْتَكُمْ إِنَّ أَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَزِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِدِينَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَستوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُكُا ٓ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بَحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٥٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَّا أَنَّعُهُ أَهُوَا أَءَكُمْ قَدْضَكُلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ) قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَماعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ ثُمِينٍ ٥٠

إِنَّهُ وَ

فَإِنَّهُو كسر الهمزة

قَد ضَّكُلُّتُ إدغام الدال إدغام الدال

يقضي إسكان القاف مقلقلة وضاد مكسورة مخففة بدل الصاد

و هو الماء الماء

وَهُوَالَّذِي يَتُوفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ أَلْمَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّواُلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنِحَنَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُو ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ قُلْ هُو القَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعَاوُيْذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🔞 📆 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١١) لِكُلِّ نَبَإِمُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰكِنَا فَأُعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلنِّكِرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٨ ﴾

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

بِالنهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

جَا أَحَدُكُمُ إسقاط الهمزة الأولى

رُسُلُنا

أنحيتنا ياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة

بنجيكم إسكان النون مخفاه وتخفيف الجيم

الذِّكُرِيُ إمالة فتحة الراء والألف ذِكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

الدُّنيا بالتقليل

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَلْتُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنَ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّالُوةَ وَأَتَّ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿٧٣ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَلِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ه وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثُمْبِينِ ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُبًا قَالَ هَنذَارِيِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَصَرَ بَازِعُا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَءَاٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا ثُشْرِكُونَ (١٧) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧) وَحَاجَهُ وَقُومُهُ وَقَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلآ أَخَافُ مَاتُشُركُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُ مِ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكِنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠)

در جنت من كسر التاء دون التنوين كشاء إن

فشاء إن وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. سهيلها

وَمُوسِیٰ بالتقلیل وَزَگرِیّاَ،

زيادة همزة مفتوحة في آخره مع المد

و يحيى

وعيسى بالتقليل

بِكِنفِرِينَ المالة فتحة

ذِكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلِيسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُلْدِ أُوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ (١١) وَ تِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُدَ وَسُلَيْمُن وَأَيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠) وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٨٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ١ ﴾ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَ إِخْوَانِهِمُّ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِي بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰكِيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكُنفرينَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُ مِ مَّالَمْ تَعَلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ أَثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَنَدَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصِيِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمْبُرُونَ ﴿ وَلَقَدُ جِنَّتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُودِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم َّ رَعُمُونَ اللهَ

(0) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

الميت تخفيف الياء وإسكانها (الموضعين)

فَأَيْنِ

وجاعلُ ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكيل كسر اللام في آخره

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

فستقر فستقر كسر القاف

> ا التقليل بالتقليل

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي آنشا كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّي شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُ رِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ إِنظُرُوا إِلَى تَمرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَينتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَننهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مَا حِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَ إَبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلِّ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَّواً عُرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكْذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتُ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أُوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠

وهو إسكان الهاء (جميع

قَد جَّآءَ كُم

ية الجيم

د رست ألف بعد الدال

یشعرگم وجهان در اسکان

الراء يُشَعِرُكُمْ ٢. اختلاس

ضمة الراء

ا نها آ کسر الهمز

إِلَيْسِ المُلكِيكَة كسر الميم وصلاً

ٱلْمُوٰقِين بالتقليل

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مُنزِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُتُ الف بعد الميم -بالجمع-

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَأَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُٱللَّهِ عَلَيْدِإِن كُنتُم بِايكتِدِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْ فِوَ إِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمَ يُذَّكِّر ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِ مْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُثُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِي ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأْكَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِّيةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَ أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُو سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فُصِل ضم الفاء وكسر الصاد ضم الحاء وكسر الراء

لَّيْضِلُّونَ فتح الباء

الناس امالة فتحة النون والألف لِلْكِلفرينَ إمالة فتحة

رسكتها ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء - بالجمع -

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَوْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِ لَهُ رُبِجُعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي ٱلسَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ (١٢٥) وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبَّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١١٧ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمْ عَشَرَ أَلِجُنَّ قَدِ أَسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ يَمَعْشَرَ أَلِجِنَّ وَٱلَّإِنسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنيًا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينِ (١٣) ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا الم

وهو إسكان الهاء

نخسرهم بالنون بدل الياء

**ٱلدُّ نَبِيا** بالتقليل

**كِفرين** إمالة فتجة

ٱلۡقُرِي

إمالة فتحة الراء والألف

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ الله إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الله قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٥٥) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْوا هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَ لَذَا لِشُرِّكَا إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَ لَذَا لِشُرِّكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ سَاءً مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىٰدِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَالُولَهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ السَّا

**الدّارِ** إمالة فتحة الدال والألف

فَهُو

حُرِّمَت ظُهُورُهَا إدغام التاء

قد ضَد لُوا ادغام الدال في الضاد

> وهو وهو

جُمطُوكتِ إسكان الطاء

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَاثُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اقْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاِهِ ٱلْأَنْعَكِيرِ خَالِصَ أُو لِنَدُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلَي كُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآةً عَلَى ٱللَّهِ قَدَّضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَمَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّمًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُوا مِن تُمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ بِيَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُتُعَرِفُوا إِنَّهُ وَلا يُعِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُلُواْ مِمَّارَزُقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ مُولَا مُ

ثَمَنِيَةً أَزُوَجَ مِنَ ٱلضَّاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيَيْنِ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَ الْمُ أَمْ كُنتُم شُهَداآءَ إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ النَّا قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ( فَا ) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَاكِ آؤُوما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١١١)

المعزِ فتع العين

شُهكداآء إذ تسهيل الهمزة الثانية

> افترى إمالة فتحة الراء والألف

حَمَلَت فَلْهُورُهُمَا إدغام الناء فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مُمَّا أَشْرَكَ نَا وَلآ ءَابَآ وُكُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ﴿ ١٤٨ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ (١١) قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١٠٠٠) ﴿ قُلُ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ ع شَيْعًا وَبِأَلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَنُّ لُوٓا أَوْلَندَكُم مِّنَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٠٠)



وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ فِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (١٠٥٠) ثُكَرِّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ( وَهَلَا الْكِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبِلْنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُواْلُوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَهُنَّ أَظْلَمُ مِتَن كُذَّبَ بِاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِفُونَ ﴿١٥٧)

مر بی فر بی مالیتقلیل

**تُذُكُرُونَ** تشديد الذال

> فَقَد جَّاءَ كُمُ إدغام الدال

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنكَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ١٩٨ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَنُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ أَقُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلاقِ وَنُسُكِي وَعَياى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَأُولَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ خَلَتَهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمُ فِي مَآءَاتَنكُوۡ ۗ إِنَّ رَبُّكَ سَريعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥلَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

رَبِي<u>ّ إِلَىٰ</u> فتع الياء

فيتما فتح القاف وكسر الياء مشددة

وهو السكان الهاء

أخرى إمالة فتحة الراء والألف



و ذِكُرى إمالة فتحة الراء والألف

تَذْكُرُونَ تشديد الذال

دُعُولهُمْ بالتقليل

إد جَّاءَ هُم إدغام الذال في الجيم نارِ إمالة فتحة النون والألف

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ اللَّهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ أَمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْمُنهُمْ وَعَن شَمَآبِلِهِم وَكُل يَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (١٧) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الله وَيَتَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتَّتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبِّدِي لَمُمَّا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلِذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (اللهُ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهُ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنَّهُكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُرْ لِبَعْضِ عَدُولً وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللهِ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ تِهِمَا ۗ إِنَّهُ ، يَرَكُمُ هُوَوَقِيلُهُ ، مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأُللَّهُ أُمِّرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( اللهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ إِلَى فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ 📆

تَغُفِرلَّنَا وجهان: ۱. الإدغام ۲. الإظهار

النَّقُويٰ بالتقليل

يرينكم إمالة فتحة الراء والألف

باً لفحشاء التفولون إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

عليم م الضككة عسر الميم وصلا وصلا وعسر الميم



الدُّنيا بالتقليل

بنزل إسكان النون مخفاه وتخفيف

جَا أَجِلُهُمُ إسقاط الهمزة الأولى

النّارِ إمالة فتعة النون والألف

افترى إمالة فتحة

رُسُلُنا إسكان السين

كنفرين إمالة فتجة

اللَّهُ يَكِينَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرْ يُنْزِلْ بِهِ-سُلَطَننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ آ فَإِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ أَظُّلُهُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِّاكِتِهِ عَ أُولَيْكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمُ مَّالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿٧﴾

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ في ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخْلَمَّا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنِهُ مَ لِأُولَنِهُمْ رَبَّنَاهَ ٓ ثُلَّاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنُ النَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ السَّ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَبِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَّزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ أَن كُونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْلِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلِآ أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَنْ يَلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿٣﴾

إدغام الثاء

ألنار إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

بسيمناهم بالتقليل (الموضعين)

نِلَقًا أَصُعَنِ حذف الهمزة الأولى

الماكة أو

إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

الدُّنيا بالتقليل وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُكُم حَقَّاقًا لُواْنَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّن بَيْنَهُمْ أَن لَّمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ فَا لَكُمْ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَ كُلّاً بِسِيمَىٰهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَابَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُلُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَى آصَحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِسِيمَنْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ١١٠ أَهَنَوُكُ إِلَا اللَّهِمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدِّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَنَّوُنَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلۡحَيٰوٰةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلۡيَوۡمَ نَنسَىٰهُمۡ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَانِينَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقُومِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَ أَتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأَمْرِةِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ٥٠ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشَرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَيِّنَ إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا شُقْنَهُ لِبَلَدِ مِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تِ كَذَلِكَ نُحْرُجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُهُ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١٠٠ أُوعَجَبْتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَكِنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكِ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكَخَيِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠﴾

إِنِّ فقع الباء لَمُرِيكُ إمالة فقعة الراء والألف أما أو الألف

إسكان الباء مقلقلة وتخفيف اللام

> ورقی ا افغانین ابنیا ۱۳

لَنُرِيكَ إمالة فتحة الراء والألف

كُمْ رِسَلَكتِ رَبِّي وَأَنَالُكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْوَعِجْبَتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَمِنَ بَعْدِقَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ لُفُلِحُونَ اللهُ قَالُواً أَجِعُتُنَا لِنَعْبُدُ أُللَّهُ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْ كُم مِن رَّبِ كُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَي أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴾ فَأَبْحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَانِنَآ وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, فَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَانِدِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايِلًا فَلَا لَكُمْ عَالِيلًا فَلَارُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أبلغكم إسكان الباء مقلقلة وتخفيف اللام إذ إذ

قَد جَّاءَ تُكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال إِذ جُعلَكُمُ إدغام الذال في الجيم

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُم خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ- قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ-مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ اللهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا يُحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمِ اللهِ ال

دارهم إمالة فتحة لدال والألف

أ و نكم زيادة همزة استفهام مع التسهيل والإدخال

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ (٣٠) وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٨٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنَقُومِ أَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِنَـةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نُبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقُ عُدُوا بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ نُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١٨٧)

قُد جَّاءَ تُكُمُ ادغام الدال

وهو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاْ قَالَ أَوَلُو كُنَّا كُرِهِينَ ( اللهِ عَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْخِينَ ﴿ ١٠ ۖ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَبًّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كُفُويِنَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيِّ إِلَّا ۗ أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ

دارهم إمالة فتحة الدال والألف

كفرين إمالة فتعة الكاف والألف

ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ اللَّهِ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى آن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَ أُولَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ أَمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَاينتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ فَظَلَمُواْ عِمَّا فَأُنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠)

الشاء أصبناهم إبدال الهمزة الثانية واو

وَلَقَدُ جَّاءَ تَهُمُّ إدغام الدال في الجيم

رُسَلُهُم رُسَلُهُم اسكان السنن

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

مر موسى بالتقليل (الموضعين)

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُنُكُم بِبَيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُبِينٌ ﴿ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَكُووَا أَعْيُرَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللهُ أَعْيُرِ عَظِيمٍ اللهُ ا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللَّهِ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللَّهُ

قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ۗ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا بِكَايِكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِّي -نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٥ قَالُوا أُوذينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنا آءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

ر بِمُوسِیٰ بالتقلیا

عَلَيْهِمِ ٱلطُّوفَانَ سراليم وصلاً

عَلَيْهِمِ ٱلرِّجْزُ كسراليم وصلاً

يكموسى بالتقليل وقفاً

كُلِمَتُ وقفأبالهاء

ٱ**لۡحُسَٰنِی** بالتقلیل

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِإِمِّ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادُ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكُنَا فِيهَ أَوْتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهًا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ اللَّهِ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَيُ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننكَ تُبَّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِندِنَ ﴿ اللَّهُ

بالتقليل وقفاً وهو إسكان الهاء

ووعدنا



موسیی بالتقلیل (جمیع المواضع) ارتی اختلاس

تركني إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين) يكموسيق بالتقليل

إِنِّي

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

م موسى بالتقليل

قُدضَّلُواْ إدغام الدال في الضاد

وَيَغُ فِر لَّنَا

الإدغام
 الإظهار

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسْلَكِتِي وَبِكُلِّعِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّيكرينَ اللَّهُ وَكُتَبْنَا لُهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَحَرُوْاْ سَكِيكَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِكَ وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِينَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّى أَتُهْلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ ﴿١٥٥﴾

مُوسِیؒ بانتقلیل بعًدِی

أَعْفِر لِّي وجهان: ١. الادغام

٢. الإظهار الدُّنيا

م موسى بالتقليل

لَّشَاءُ أَنْتُ إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

أُ**عُفِر لَناً** وجهان: ۱. الإدغام ۲. الإظهار

الدُّنيا بالتقليل

**اُلتَّوْرِبِنةِ** إمالة فتحة الراء والألف

ياً مُرهُم وجهان: ۱. إسكان الراء

يَأْمُرُهُم ٢. اختلاس ضمة الراء

عَلَيْهِمِ ٱلْخَبْبَيْثَ كسراليم

موسى مالتقليل

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ بِنَقُونَ وَنُؤَتُوك ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَا يَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِنَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُم أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ١٥٧ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي ـ وَيُمِيتُّ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلِدِلُونَ اللهِ

مُنْهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوحِينَاۤ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ رَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ كُنُّوا مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغَفِرُ كُمْ خَطِيَّةِ كُمّْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴿ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٣٠٠)

معذرة تنوين ضم بدل الفتح

و إذ تَّاذَّ فَ ادغام الذال في الناء

يع قِلُونَ بالياء بدل

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلُّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿١٦٠﴾ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلسُّوٓ ٓ ِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الله وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لِبَعْتُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَّحِيثُ اللهُ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدُنَّى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهُمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْهَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشَّهَدَهُمْ عَلِيَّ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمَّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَاۤ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَيْفِلِينَ ﴿ ١٠٠٠ ۚ أُو نَقُولُوا إِنَّا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِ هِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايِنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعْ هَوَنَهُ فَمَسَّلَهُ وَ كُمْثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا فَأَقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينِنِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضِّلِلْ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



ذُرِينهم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالحمع -

أَن يَقُولُواْ بالياء بدل التاء

أُو يَقُولُواْ بالياء بدل الناء

فَهُوَ

وَلَقَدَ ذَّرَأُناً إدغام الدال يخ الذال

الحسني بالتقليل

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأْ أُولَيْهِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَّ أَصَلُّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَكِفُونَ (١٧) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَيِهِ عَسَيُجَزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنَفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ أَجَلُهُم فَيِأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿ ١٨٥ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا ٓ إِلَّا هُو تُقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَأَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاُللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١١٧ )

الناس إمالة فتحة النون والألف

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِۦْفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكُلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١١٠ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيِّءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١١١) وَلَايَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١١١) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَأَمُ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمٌ لَهُمْ ءَاذَاتُ سَمَعُونَ جَاقُلُ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُرَكَاءَكُمْ ثُرَكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

مرفق المربط المواط المواح المو

السوء وأن وجهان ا.ابدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة

فُلِي الدَّعُواُ ضم اللام وصلاً

كيدُونِ ع إثبات الياء وصلاً فقط وهو

وَتَرِينَهُمُ إمالة فتعة الداء

طيف الألف وإبدال الهمزة ياءً ساكنة

المنابعة الم

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنْبِّ وَهُوَ سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٦ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَايسَمَعُواً وَتَرَدْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٥ خُذِٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُن نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، سَمِيعُ عَلِيمُ سَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيَطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ اللَّهُ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا أَ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ إِبرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ وَٱذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بَإِك لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِي اللهِ اله





الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

امالة فتحة الراء والألف

ٱلنِّعَاسُ

لِلْكِنفِرِينَ امالة فتحة الكاف والألف

ألنِّارِ

امالة فتحة النون والألف إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأُسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيْمِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُ كُمٌّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّ حَكِيدُ إِنَّ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيْطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُورِ رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَافِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (١٠) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِّهُمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ ۖ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُسْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلْآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُنفرينَ ﴿ ﴿ ۚ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهِ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَٱللَّهِٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُ أَلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعَشَرُونَ ﴿ ثُنَّ وَاتَّقُواْفِتَنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ نَكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

مر وهن موهن فتح الواو وتشديد الها

فتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء

> كَيْدَ فتح الدال

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف



فَقَد جَّاءَكُم إدغام الدال فالحدم

فَهُو الماء

والمهزة

ويعفر وجهان: ۱. إدغام الراء في اللام ۲. الإظهار

قد سَمِعْنَا إدغام الدال في السين

السكمآء أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٧٧) وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجُّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقًانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لَٰتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِ ٱتَّـٰتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿٣٣﴾ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهُمُّ وَمَاكًا فَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ا

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيآ ءُهُۥ إِنَّ أُولِيآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ (٣) لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧٣٠ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُّ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ آلًا وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلَّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِن تَوَلَّوُا أُوا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٤

يع فر وجهان: ۱. إدغام الراء في الاناه إلى

قُد سَّلُفَ إدغام الدال في السين

مضبت هم المسات إدغام التاء في السين ويقف على سنت بالهاء 1. (1.1.1) 1. (1.1.1) 1. (1.1.1) 1. (1.1.1) 1. (1.1.1) 1. (1.1.1) 1. (1.1.1)

ٱلۡقُـٰرَين

**بِٱلْعِدُوةِ** كسر العين

ٱلدُّنيا بالتقليل

**ٱلۡقُصُوک** بالتقلیل

أربككهم إمالة فتحة الراء والألف ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ لَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَاتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلُ (اللهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَآخَتَكُفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِمَن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ إِلَّكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُوبَ (0)

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۗ وَٱصۡبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَـُؤُلَّآهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تَسَرَى ٓ إِذْ يَـتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠٠ وَاللَّهُ وَلَكُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعُبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

يكرهم إمالة فتحة الياء والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

وَ إِذ زِّيَّنَ ادغام الذال في الذاي

> اِنی فتح الیاء

إمالة فتحة الراء والألف

إِنِّيَ أَخَافُ فتح الباء

إمالة فتحة الراء والألف

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّبُواْ بِاَينتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ 🖤 🏶 وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

تحس بن بالتاء بدل الياء وكسر السين



وَ إِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بنصرو و وَبَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لُوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِ بِزُّ حَكِيمٌ اللَّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الِأَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنُو إِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰتُكُ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلْخَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأُ فَإِن يكُن مِّنكُمْ مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتَنَيْنُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاتَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّهُ

ضم الضاد بالتاء بدل التاء بدل التاء بدل التاء بدل الياء الياء الياء الياء التاء والألف الماء والألف التاء والألف التاء والألف التاء والألف التاء والتاء وال

أخذتم

الأسرئ ضم الهمزة وفتح السين وبعدها الف فتحة الراء والالف

> وَيَعَفِرُ وجهان: ١٠ إدغام الراء في اللام ٢. الإظهار

يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنِ ٱ**لْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱ**للَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰقَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبِيْنَهُم مِّيثَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٧) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوُلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّالْلَمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ امَنُواْمِنُ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْمُ



ألكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف ألناس إمالة فتحة النون والألف

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۖ ۖ اللَّ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزى ٱلْكُنفيينَ اللَّهِ وَأَذَنُّ مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظُهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْشُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مُ اللَّهِ عُلَمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُو إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لِآكِرُقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ أَشْتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن لَّكُثُوٓاً أَيِّمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وَكُمْ أُوَّكُ مَ أَوَّكُ مَرَّةٍ أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ

أبمة تسهيل الهمزة الثانية

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُـذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (الله المُرْحَسِبْتُ مُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَحِدُ اللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ١١٠ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ اللَّهِ

سيجِدُ دون ألف بعدها الكال فتحة اللذن والألف



أُولِياءَ إِنِ تسهيل الهمزة الثانية

رحبت هم الإعام التاء و الغاء

**ٱلۡڮڡٚڔؚينَ** إمالة فتحة الكاف والألف

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَمُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَ لَهُم مِّنكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا ٓ أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرُ بَصُواْ حَتَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغنِي عَنَكُمْ شَيًّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ سَوُبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيَّهُ اللَّذِينَ ، امنُوَ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَآءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُواْٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلله وَعُنَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلٌ قَا نَاكُهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ (٣) أَتَّخَذُوۤ أَأَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓاْ إِلَاهَا وَحِدَّا لَّا إِلَكَ إِلَّاهُو سُبُحَنكُ، عَمَّا يُشُركُونَ اللهُ

شاء إن تسهيل الهمزة الثانية

غرير ضم الراء بدل التنوين

النصري إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

يضا هون ضمالهاء وحذف الهمزة

أُفِيِّ التقليل

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُواَهِهِ مَ وَيَأَبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكره أَلكَنفِرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَادِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللَّهُ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَب ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّامَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ دُولِك ٱلدِينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

ألأحبار إمالة فتحة

الناس إمالة فتحة النون والألف

نارِ إمالة فتحة النون والألف

إِنَّمَا ٱلنَّهِيٓءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُعِلُّونَ دُرِعَامًا وَيُحَرِّمُونَ دُرِعَامًا لِيُّوَاطِئُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ (٣٧) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ (٣) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَيْحِبِهِ - لَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْفُلْكِ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ اللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ اللَّهُ عَن ب

ا**لَّخِ**ارِ

الشُّفَلي بالتقليل

العليا التقليل

عَلَيْهِمِ الشَّقَةُ الشُّعَةُ الشُّعَةُ الشَّعَةُ السَّعَةُ السَعَةُ السَّعَةُ السَعْمَ السَعَةُ السَعْمَ السَعْمِ السَعْمَ السَعْمِ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمِ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمِ السَعْمِ السَعْمِ السَعْمِ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمَ السَعْمِ ا

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ يُمَّلِكُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبالْمُنَّقِينَ الله إِنَّمَايَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّا لِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَ غَوَّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَّبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّاكَفِرِينَ مُصِيبَةٌ يُحَولُواْ قَدَاَّخَذْنَآ أَمْرَيَا مِن قَبْلُ وَيَحَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَب ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلُهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ أَيْ وَخُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ صُوَاإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (10) قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعُهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَوَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ ١٠٠٠

مِٱلْكِنفرِينَ إمالة فتحة الكاف والإلف

إِحْدى

الدُّنيا بالتقليل

فَلا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُكُمُ مَ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥٠ وَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِكَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ الله لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْمِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَ الْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُو لُهُ، وَقَالُو أَحَسُبُنَا أَللَّهُ سَيُؤْتِينَا أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ ١٦ ۖ ٱلَّهُ يَعْلَمُواَأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ فَأَتَ لَهُ مَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فَهَا ذَالِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّنُهُم بِمَا فِي قُلُومِمْ قُلِ ٱسْتَهْ زِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلَّتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَاينِهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَّتَهْزِءُونَ ۞ لَاتَعَنْذِرُواْقَدُكُفَرْتُمُ بَعُدَإِينَئِنِكُوْ إِن نَعَفُ عَنطَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّ صَا آبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (١١) ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْكُرُ وَيَهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

اسكان النون مخفاه النون مخفاه الزاي الزاي ياء مضمومة وفتح الفاء وفتح الذال وفتح الذال **ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

رُسُلُهُم

كَاْلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأَوْلَكُ الْفَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓا أُولَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَتِهِكَ سَيْرُ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُورُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ (٧٧) يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُو أُومَانَقَ مُوَاْ إِلَّا أَنَ أَغْنَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِلهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّكِّرُ وَإِن يَـ تَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضْلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيِكُذِبُونَ 🖤 ٱلَّهِ يَعْلَمُواً أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهَدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

ٱلدُّنيا



وَنَجُونِهُمْ

استغفر المراعة وجهان اللام الراء في المراء في المراء في المراء في المراء في المراء في المراء في اللام الراء في اللام اللام

معى عدوًا

الدُّنيا بالتقليل

أُنزِلَت المورة

اَسْتَغْفِرُ هُكُمَّأُولُا تَسْتَغْفِرُ هُكُرُ إِن تَسْتَغْفِرُ هُكُمْ سَبْعِينَ مُرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِكِهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوۤ أَأَن يُجَالِهِ دُواْ بِأُمُوالِمِهُ وَأَنفُسِم مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فِي إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ( وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهُ قَلَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ٥٠ ۖ وَإِذَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مِّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤُذِنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ ﴿ إِنَّا مَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

المرضى



أُخْبِ ارِكُمُ إمالة فتحة الباء والألف

وسيرى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (اللهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَحِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرُبَةٌ ُ لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّه

آلسوء ضم السين وبعدها واو مدية مع المد المتصل

واً لأنصار إمالة فتحة الصاد والألف

صكواتك زيادة واواً بعد اللام وكسر التاء على الجمع-

فسبرى

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

مُرْجُونَ

همزة مضمومة قبل الواو

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَعَتَّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ خُذُمِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنُّ لَمُّنَّمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الله وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَوَرَسُولَهُ,مِن قَبَـٰلُ ۖ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (٧٠٠) لَانَقُمْ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدُ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ اللَّهُ أَفْمَنَّ أَسَس بُنْكُنَّهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنَ أُسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَادِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنُواْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَ نَلُونَ فَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْأَنَ يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَلِيمُ الله وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَنِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ لِلَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَا دَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّرَتَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْرَهُ وَفُ رَّحِيمُ الله

م فر بین بالتقلیل

و**اُلْأَنصارِ** إمالة فتحة الصاد والألف

تَزِيغُ بالناء بدل

رَ وُفُ

حذف الواو

عَلَيْهِمِ أَلْأَرْضُ كسر الميم وصلا

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُهُ لُهُمْ وَظَنُّوٓ أَن لَّا مَلْحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُسِمِمُ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَانَصَتُ وَلَا مَغْمُصَةٌ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الديضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّكَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُو ٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللَّهُ



لُكُفّار يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ كِلُونَكُمْ مِّرَ وَلْيَجِ دُواْ فِيكُمْ غِلْظَةُواُعْ لَمُوَاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَ إِذَا مَاۤ أَنُولَتَ سُورَةٌ فَعِنْهُ مِ مَّن يَـ قُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا (الموضعين) إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ (١٢٥) أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَيَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا مَآ أَنَّهُ لَهُ رَبِعُضْهُ مُ إِلَى بَعْضِ هَلُ يُرَدُّكُم مِّنَ أُحدٍ 151 كَ ٱللَّهُ قُلُوبُهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ تُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَ وَفِي مُ الْمَالُ فَإِن تُولِّؤُاْ فَقُلُ حَسْبِ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ حذف الواو كَلْتُ وَهُ رَبُّ الْعَرْ شِ الْعَظِيمِ (١٦) وهو إسكان الهاء

الر إمالة فتح

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لُسِحُرُ كسر السين بلا ألف و إسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

وَٱلنَّهَارِ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ الَّرْ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئنبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِمِّنَهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَجَهُمُّ قَالَ ٱلۡكَعْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِ مُّبِينُ الْ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِنَّهِ عَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَنفِلُونَ ٧ أُولَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجْرِي مِن تَعَيْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (الله ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ مَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأُن لَّهُ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ

الدُّنيا بالتقليل

تحنيم الأنهار كسراليم

دُعُونِهُمُ بالتقليل (الموضعين)

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

رُسَلُهُم

لی فتح الیاء فتح الیاء

أدريكم إمالة فتحة الراء والألف

لَبِثْتُ إدغام الثاء في الناء

ا فُتري إمالة فتحة الراء والألف

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكَلَّيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَىٰكُم بِلِّءِفَقَدُ لِبِثْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنَتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاً عِشْفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّـٰةً وَاحِدَةً فَٱخۡتَكَفُواْ وَلَوۡ لَاكَلِمَـٰةٌ سَجَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَفِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَتَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَالُم إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرِ) ٱلْمُنخَظرينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِيٓ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمُكُرُونَ الله هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيُّتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا تُثَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتَكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايِّهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاتِهِ فَأَخْلَطُ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ للْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَرَ الْمُلْهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَكُهَا أَمُّرُهُا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُوٓ اإِلَى دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ (٥٠)

رُسُلُنَا

مُّتَكُمُّ ضم العين

ٱلدُّنيا

بالتقليل (الموضعين)

دار إمالة فتحة الدال والألف

يشاء إلى وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية

واواً مكسورة -المقدم-۲. تسهيل

الحُسُنى بالتقليل

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

الميت إسكان الياء

الميت اسكان الياء

فَأَنِّي التقليل

كُلِمَتُ اللهُ الل

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧) وَيُومَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمَّ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُهُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ أَنَّ فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِّ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿٣﴾ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُمُ مَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبُدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهُ فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَادِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ الصَّمْ

فَأَنِّي

مهری اختلاس فتحة الهاء

يفترى إمالة فتحة الراء والألف

اهمرك إمالة فتحة الراء والألف مرور و محشرهم بالنون بدل الياء

> النهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

جَا أَجِلُهُمْ إسقاط الهمزة الأولى

وربي فتح الياء

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّىٰ اسَ شَيْءًا وَلَكِكُنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ فَ إِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ( الله عَلَا لَا مَا الله عَلَيْ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ٢٠﴾ قُلْ أَرْءَ يْتُورْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلَّحِ ءَ آلْكَنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ عَ تَسْتَعُجِلُونَ اللهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ يُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنَّامُ تَكْسِبُونَ ١٠٠ ١ اللَّا بِمَا كُنَّامُ تَكْسِبُونَ ١٠٠ اللَّهِ وَيَسْتَنَابِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتَ بِهِ عِ أَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُ هُو يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظُةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى فَلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ لِكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرُمِتَا يَجْمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرَءَ يَثُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ الله وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعَ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثُقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ اللَّهُ

قَد جَّآءَتُكُمُ

إدغام الدال في الجيم

النّاسِ إمالة فتحة

إِذ تُفيضُونَ إدغام الذال في الناء البشري إمالة فتحة الراء والألف

الدُّنيا بالتقليل

شُركاء إن تسهيل الهمزة الثانية

> **ٱلدُّنْيا** بالتقليل

أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبُدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَلَا يَحَذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيَنِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَنَةً فُو ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَننِ بَهِنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لِلسِّنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذُكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ (٧٧) فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمُ خَلَيْبِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ الإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحُرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٧) قَالُوٓا أَجِتُتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ

موسى موسى الموسى الموس

مُوسِي

موسی موسی موسی موسی موسی موسی موسی بالتقلیل (جمیع المواضع)

ملة هاء الضمير صلة هاء الضمير وزيادة همزة الوصل وجهان: ١- الإبدال مع الإشباع ١٠ مثل المثل المثل

لِمُوسِيَّ بالتقليل

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

الدُّنيا بالتقليل

لِيَضِ لُّواْ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيـمِ <sup>(٧٧)</sup> فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ ۚ فَلَمَّاۤ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ ١٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَكَجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ وَأَوْحَيْنَ إِلَّى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُـلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا رَبَّنَا لِيضِ لَواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰٓ أَمُوَلِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ (١٨)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَآ أَدُرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُوٓاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ عَالَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنُ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِينَا لَغَلْفِلُونَ (١٠) وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ اللَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى بَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ



الناس امالة فتحة النون والألف

لَقَدُ جَّاءَكُ إدغام الدال في الجيم

كلمت وقفاً بالهاء ٱلدُّنْيا بالتقليل

فُكُ أَنظُرُوا ضم اللام وصلاً

رُسُلُنا إسكان السين

نُنجٌ فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱنْنَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَاأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِ فَكَ آعَبُ دُٱلَّذِينَ تَعَبُٰذُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُٰذُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ <del>ا</del> إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ اللَّهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأُصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لُوكَ اللَّهُ وَهُوخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يُوكَ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُوكَ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ لَرْكِنَابُ أُعْكِمَتَ ءَاينَكُهُ وَمُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّهُ اللَّهِ مِن ٱلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ وَأَلِا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّهِ وَأَلِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَهُ, وَإِن تَوَلَّوا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ ٱللَّهِ إِنَّهُمُ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

وهو اسكان الهاء (المنتنز)

قد جَّاءَكُمُ إدغام الدال في الجيم

> الر إمالة فتحةالراء والألف

فَإِنِّي فَعَ الباء فَتَعَ الباء



**وُهُوُ** إسكان الهاء

عَنِي الله عَلَي الله ع

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَهِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَعْبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِ - وُونَ اللَّهُ وَلَبِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِّيً إِنَّهُ لَفَرَّ فَخُورُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ا وَأَجْرُ كَبِيرُ اللَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا آُنزلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهُلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهُا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَىنَعُو إَفِيهَا وَبِيطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبَلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِيك يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ

افتريك إمالة فتحة الراء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

موسى موسى بالتقليل

النّاس إمالة فتحة النون والألف

أَفْترِي إمالة فتحة الراء والألف **تُذُكِّرُونَ** تشدید الذال

> **أُنِّي** فتح الهمزة

إِنِيَّ فتح الياء

(1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/

زرلك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بادئ بالهمزة المفتوحة بدل الياء

نرك إمالة فتحة الراء والألف

فعميت فتح العين وتخفيف

أُوْلَيَهِكَ لَمُ يَكُونُواْ مُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَّكُّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكُ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ اللهُ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُمِّيَّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَاكُرِهُونَ ١٠٠٠

وَينقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَاۤ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِخِيِّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمْ أَفَلا نَذَكَ رُونَ الْ اللهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِنْ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٣٣ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُرِمُونَ اللهُ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللهُ

وَلَّٰكِكِنِّى فتح الياء

أرنكر

إمالة فتحة الراء والألف

تُذُكُرُونَ تشديد الذال

ور الياء

قُد جَّكدُلْتَنَا إدغام الدال

نصحی فتع الیاء

اَفَتَرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف اسقاط الهمزة الأولى كسر اللام دون تنوين ضم الميم

(1) Y H

وهی اسکان الهاء یکبئی کسر الیاء

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف ويكسماة

إبدال الهَمزة الثانية واوأ مفتوحة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ اللَّهُ وَيَ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِيهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَعَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَـُنَاوِيّ إِلَىٰ جَبَـٰلِ يَعْصِـمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَينسَمَاهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللهُ الْحَكُمُ الْحَكِمِينَ

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ وَعَمَلُّ غَيْرُ صَلِيحٍ فَلا تَسْعَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَيَلَينُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكِمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَّ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنْداً فَأُصْبِر إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (1) وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُودًّا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ فَا يَنقُومِ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُوْا مُجَرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَدَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُّ بتَ ارِكِي ءَ الِهَ نِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوَّمِنِينَ ﴿ وَهُ الْحُنُ لَكَ بِمُوَّمِنِينَ

أُعَرِّ بِلكَ إمالة فتحة الراء والألف

جَا أَمْنُ فَا إِسْقَاطَ الهمزة الأولى

جبّارٍ إمالة فتحة الباء والألف

الدُّنيا بالتقليل

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ عَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّا أَرُسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٧) وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ (٥) وَأُتِّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ اللَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ تَجِّيبُ اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَاًّ أَنَنْهَا مَا أَنَّ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِبِ (١٠)

قَالَ يَدْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَهُمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقُو مِ هَنذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ لِهِ إِنَّا رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ اللَّ فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِرلُوطٍ ﴿ ۚ وَامْرَأَتُهُ وَقَامِ مَتَّكُ فَضَحِكَتْ فَبُشِّرُنَاهَا بِإِسْحَنْقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (١٧)

داركم إمالة الدال

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى

> ديرهم إمالة الياء

ثمودا بتنوين فتح

وَلُقَد جَّاءَتُ إدغام الدال في الجيم

إسكان السين بِالْبُشْرِي إِلْبُشْرِي إِمَالَة فتحة

ريا إمالة فتحة الهمزة

ورا إسكنى اسقاط الهمزة الأولى

يعَقُوبُ

يكوئيلتي بالتقليل عُوالد سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

رحمت وقفاً بالهاء مجرود

لبشري إمالة فتحة الراء والألف

فلا جَا أَمْن إدغام الدال في الجيم ثم إسقاط

رُسُلُنًا السين السين

میر میر شخرون بالیاء وصلا

ضَيْفِي

اُمْرَأُنْكُ

قَالَتْ يَكُونِلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَلَذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَاا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧ قَالُوا التَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَنَرَكُنْهُ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ مِّحِيدٌ الآسَ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْم إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنْيِبٌ ﴿ ٥٠ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٓ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ اللَّهِ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ. يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُولْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوْلَآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُرُّونِ فِي ضَيِّفِيِّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُّ رَّشِيكُ ٧٠٧) قَالَلُوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِّنِ شَكِدِيدٍ ﴿ ٥٠٠) قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ اللهُ الصُّبْحُ بِقَرِيبِ اللهُ

أمُّ يَا جَعَلْنَا عَالِمُهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِ حِجَارَةُ مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ أَهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّلِلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ ١٣﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَا شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ اللَّهِ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنكُنتُم ثُؤُمِنِينَ وَمَآ أَناْعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٨١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآأُو أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَرَقًا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ كُا ۚ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهُ

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَافِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بَعِيدِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ﴿ فَالْواْ يَنشُعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنقُومِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ ف التاء مُحِيظٌ اللهِ وَيَقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَأْن لَّرْبَغْنَوْ أَفِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَا بِعِدَتْ شُمُودُ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عِايَتِنَا وَسُلْطَىنِ تُبِينِ ﴿ إِنَّ إِلَى فِتْرَعُونَ

بالتقليل بالتقليل وَمَلَا يُهِ - فَأَنْبَعُواْ أَمْرَ فَرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فَرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فَرْعَوْنَ بَرَشيدِ ﴿ ١٩٧﴾

يَقَدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَكُمَّ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيِةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُوْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُودِ (١٠٠٠)

القرى المالة فتحة الراء والألف (الموضعين) الراء الموضعين الموضعين الموضعين الموضعين الموضعين الموضوية الأولى

وهی اسکان الهاء یأتء اثبات الیاء وصلاً

إمالة فتحة النون والألف

سنعدوا فتح السين

(CO)

و موسى بالتقليل وقفاً

لَّمَا تخفيف الميم

النّهار إمالة فتحة الهاء والألف

ذكرى إمالة فتحة الهاء والألف

الم مرى إمالة فتحة الراء والألف

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّ لَآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبُلُ وَ إِنَّالَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ اللهِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَكُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكُ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِي ٓا مَّ مَنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِي ٓا مَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَاءَ رَثُّكَ لِجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَا مَزَا الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَأُنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظُةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿١١ وَٱنظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأُعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ الِّرِ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئِبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرُءَ الْمُعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ غَنْ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَعَشُمَ كُوْكُنَا وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ رَأَيْنُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ا

والناس المالة فتحة ورزكري المالة فتحة الراء والألف المرجع فتح الياء وكسر الجيم وكسر الجيم أون

الر إمالة فتحا الراء يُنْبَيّ كسر الياء رُءُياك

> ٩٤٥٥ انفټا ارځنځ ۲٤

غيكبت وقفاً بالهاء

> نُرُتَعُ بالنون بدل الياء

وَنُلُعبُ بالنون بدل الياء

قَالَ يَكُنِيَّ لَا نَقْصُصِ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ٥ وَكُذَلِكَ يَجْنَبيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَلَي ءَايَثُ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ الَّذَالُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَقُومًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَّا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ يَفِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمِنَ اللَّهِ مَا لُوالَمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُّونَ ﴿ اللَّهُ ال

غيكبت وقفاً بالهاء

وَجَآءَت سيّارة ادغام الناء فالسم

بياء مفتوحة بعد الألف وفخ الراء ثلاثة أوجه مرتبة: اللفتح الإمالة التقليل

ا م الله فتحة الراء والألف

النّاسِ إمالة فتحة

إمالة فتحة النون والألف

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عُواْ جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (١٠) وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَيَبُكُونَ (١١) قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهُونَ ﴿ ١١ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهٌ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَنْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثْوَنْهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَكَنَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِّ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ١ ۗ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ



ريي فتح الياء ريا إمالة الهمزة وَالْفُحْشَا

ا**لُمُخْلِصِين** كسر اللام

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

رَعِما إمالة الهمزة

ا مُراًتُ بالهاء وقفاً

قد شخفها ادغام الدال فالشون

لنريها

وَرُودَتُهُٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُواتًى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادُ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيكُ اللهِ عَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ كُنَّ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّإِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَهَا عَن نَّفَسِهِ - قَدَّ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَنِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّ

كِّرهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتُ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحْشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ وَعَن هِ عَفَاسْتَعْصَمْ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَايِنَ اللهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنُّهُ وَهُ وَكُمْ وَكُنَّهُ وَهُو كُلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّهُ هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بِدَاهُمُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينٍ ﴿ ۚ ۚ ۗ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَىٰنِيَ أُعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايُرُ مِنْةُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَّا نَا لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

اباً على عاد الباء فتح الباء البالة فتحة النون والألف (جميع اللواضع)

عَدارُبابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> اِنی فتح الیاء

**أرئ** إمالة فتحة

ٱلۡمَلاُ أَفۡتُونِي

إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

رءينى والتقليل

لِلرِّحْ يا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابِكَاءِيّ إِبْرَهِهِ مَرَ وَ إِسْحَاقَ وَنَعْقُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشَرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْـنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللهِ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَصَحِبَي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَيَّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِيرُ مِن رَّأْسِيهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفَتِيانِ (اللهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا



قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَيْ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُوالِ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِّبَنُّكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهُ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضَّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ٧٤ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱتَّنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْ حَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُّهُ عَن نَقْنُسِهِ ء وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ اللَّ

لَّعَلِّي فتع الياء

ألباس إمالة فتحة النون والألف

> دأبا إسكان الهمزة

حكشًى إثبات الألف بعد الشين وصلاً

نَفُسِی إِنَّ فتع الياء

بِٱلشُّوَ إِلَّا إسقاط الهمزة الأولى

ر**بّ**ی فتح الیاء

وجاءً إخوة تسهيل الهمزة الثانية

لِفِنْيَدِهِ حذف الألف وأبدل النون تاءً

﴿ وَمَآ أَبُرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيٌّ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّونِي بِهِ وَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ (٥٠) قَالَ ٱجْعَلَيْي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآةُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٨٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِئْيَكِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلْ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْفِظُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم

إسكان الهاء

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ ۖ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٦) وَقَالَ يَنبَنِي كَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّ تَفَرِّقَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ نِيِّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَـٰتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَؤُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ اللهِ قَالُواْ جَزَؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مِّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَالْوَأْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَأَنّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٨)

فَهُو سکان الهاء

وعَآءِ

أخيه إبدال الهمزة الثانية ياء

درجكتِ من

> ورگی، نیز ۲۰ ورکیه

فقد سرق إدغام الدال في السين

نردك إمالة فتحة الراء والألف

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ٧٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ( ﴿ وَسَتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيمَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ بَلِّ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٦) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ ٥٠ ۖ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَتِّي وَحُرْنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

لِي فتح الياء

أُبِي فتح الياء

**وُهُو** إسكان الهاء

يكاً سَفِي

۱. الفتح، مقدم ۲. التقليل

فَهُو إسكان الهاء

وحُرْنِيَ فتع الياء أً• ناك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو

يُنَبِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْءَسُواْ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِلَا يَا يُعْسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ اللهِ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثُ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْوَمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لَوْا تَالُسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ



فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلْنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيِكَي مِن قَبَلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ . فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَالَّكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيَّبِ نُوحِيدِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ

اَسْتَغْفِر وجهان: ۱. ادغام رقی فتح الیاء فتح الیاء بالتقلیل

الياء النائي النائي النائي

يَسَاءُ إِنَّهُ، وجهان وجهان البدال البدال البدال المورة الثانية ٢٠ تسهيل الهمزة الثانية اللهمزة الثانية اللهمزة الثانية التلكي

لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالِمِ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلُ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَىُّ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَأَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ ۖ كَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

وكأيِّن

يو حمى المون ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف

المُعرِينَ إمالة فتحة الراء والألف

يع قِلُونَ بالياء بدل

التاء كُذِّ بُواْ كُنْدِ بُواْ

ر و

بنون ساكنة مخفاه بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء مدية ساكنة

يفترى إمالة فتحة الراء والألف



وهو

تَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن لِهِمُ ٱلْمَثُكَنتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ 2 12-11 وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ۖ وَبِقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندُهُ، بِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءُ مِّنكُم مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ مآلتُّهاد بِٱلنَّهَارِ اللَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥوَمَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُشِيعُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِيَّ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللهِ

ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كُبْسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ْءُومَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَّوَ فَلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظَّلْمُنَّ وَٱلنُّوثِ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ - فَتَشَلَبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيةُ إِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيُّ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَنَالِكَ يَضْرِبُٱللَّهُٱلْأَمْثَالَ ﴿ ١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلَافَتَدُواْ بِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَكُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَيَشُلُ ٱلْمِهَادُ ﴿

الكيفرين إمالة فتحة



أَفَاتَحُدُتُمُ

وَهُوَ

م تُو قِدُونَ

ٱلبّارِ

لرَبِهِمِ الْحُسَيٰ كسراليم، ثم التقليل

المَّهُ اَفَمَن يَعَامُ أَنَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ الْحَقُّ كَمَنَ هُو أَعْمَى إِمَّا لَمُكُرُ الْمَالُاكُرُ الْمَالُونَ الْمِيشَاقَ أُولُوا الْأَلْبَنبِ (اللهُ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنفُضُونَ الْمِيشَاقَ وَالْمَالُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ يُعِيدًا أَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ الْمِيشَاقَ وَجُهِ رَبِّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوّء الْخِسَابِ (اللهُ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَيْعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَيَخَافُونَ شُوّء الْخِسَابِ (اللهُ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَيْعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَيَخَافُونَ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ الله

عمى أنتقليل وقفاً (الموضعين)

الدار إمالة فتحة الدال والألف (الموضعين)

ألدّارِ إمالة فتحة الدال والألف

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين) وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا آِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَكَيْحِكُهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ الْ السَّاسَكُمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقِّبَى ٱلدَّارِ ٤٤ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقُطَّعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَ تُهُ وَلَمْمُ سُوءُ ٱلدَّارِ (٥٠) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآهُ ويَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِيٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ٣ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّيةٍ -قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧٧) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ قَلْمَ بِنَّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَ بِنَّ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُ يَى مَعَابِ ﴿ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ أَ قُلُهُورَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لُّو يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا رَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُسُ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمِّ أَخَذُتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظُنهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّ لَمُّ مَا اللَّهِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْسُ

**طُودٍ** بالتقليل

عليم م الدي كسراليم

**ٱلۡمُوۡتِی** بالتقلیل

دارهم إمالة فتحة الدال والألف

أخذتُهم إدغام الذال في التاء

وَصَدُّواْ فتع الصاد

> الدُّنيا بالتقليل

(1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/

أُحُكُمُ لَهُمَا الكاف

وَعُقْمِي وَعُقْمِي التقليل وقفاً

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وهو

ألكنفرُ فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

عُمْقِي عُمْ المُعْلَمِينَ وَقَالًا وَعِلَا المِنْ وَقَالًا وَعَلَا وَاللّا وَقَالًا وَاللّا وَقَالًا وَاللّا وَقَالِمُ وَاللّا وَ

الدار إمالة فتحة الدال والألف

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَعَنَّهَ ٱلْأ أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَّعُقْهَ كَنفرينَ ٱلنَّارُ ﴿ أَنَّ اللَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَأَءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ﴿ ۖ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزُوزَجَا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبتُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَب (٣) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِةً وَهُوَ سَا



الر إمالة فتحة الراء والألف

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

وهو السكان الهاء

موسى موسى بالتقليل

مستار إمالة فتحة الباء والألف موسى موسى بالتقليل

و إذ تَّأَذَّكَ المغام الذال

موسيق بالتقليل

رُسُلُهُم إسكان السين (الموضعين)

> وروسی انجنا انجنا ۱۲۲ ۱۲۹

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٠ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنَكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ الْمُرِيأَتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبٍ أَنَّ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشُرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَاۤ أَن نَّأَ تِيكُم بِسُلْطَىٰنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانِنُوكَ لَعَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَا بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفَتَحُوا وَخَابَكُ لُجَبُ الْ عَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَلِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُ هُ،وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ اللهِ مَنْكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ

وسَلْهُم

اسكان الباء

لِرُسُلِهِمَ إسكان السين

جبارٍ إمالة فتحة الباء والألف لي إسكان الياء

أَشُركَتُمُونِ ع إثبات الياء وصلاً

أَلَهُ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللُّهُ وَيَرَزُواْ يِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهُلَ أَنتُم ثُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَكِنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ (الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحِيَّنُّهُمْ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللَّهِ

كُلَهَاكُلِ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ آوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ عُرُونَ اللهُ وَمَثُلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِقِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَقُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ ثَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنقَبْلِأَنيَأْتِي يَوْمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَارَ ﴿ اللَّ

نِعُمْتُ بالهاء وقفأ

ألناس إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

دعاء الباء اثبات الباء وصلاً

اَعْفِر لِّي وجهان: ۱. إدغام ۲. اظهاد

**تُحْسِبُنُ** کسر السین

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَيٰقَ أَن نَعْتُكُ ٱلْأَصْنَامَ الْ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله رَّبَّنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ السَّ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعُلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ أَلَكُ مَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَامِ اللهُ رَبِّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبُ أَلَّهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ

تُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمُ طَرُفُهُمُّ وَأَفْعِدَهُ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نَّجِبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُواً أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُم فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ (0) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهِ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ ، رُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِهِزُّ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِيجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَلْذَابَكُةُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

يَأْنِيهِمِ ٱلْعَذَابُ كسراليم

تحسير السين

القهار امالة فتعة

الهاء والالف وترى

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

المناس إمالة فتحة النون والألف



الر إمالة فتحة الراء والألف

ربم تشدید الباء

وَيُلِّهِهِمِ ٱلْأَمَلُ

تنزل تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة

ٱلۡمَكَمِيكَةُ بالرفع

> خلت و کی او سنته ادغام التاء پخ السین

وَلَقَد جَعَلْناً إدغام الدال ف الحدم

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لَهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٧٠ ۚ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنُزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَ قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ. بِخَدرنينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقِّدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ ١٠ وَٱلْجَاَنَّ خَلَقْنَكُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ ٱلسَّمُومِ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَذِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسَنُونٍ ( اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ مَنْ عُمَا مِنْ عَمَا مِنْ عَلَمْ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّالِمُلَّاللَّالِمُلْمِلْمُلْمِلْمُ اللَّهُ اللّل

پار إمالة فتحة لنون والألف

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَكُن لِّأَسْجُدُ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٣) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادْكُ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَـُذَاصِرُطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُ فَعُوْمُ اللهُ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (0) أَدُخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَلِ بِلِينَ (١٠) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١١) ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِنَّهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥

**اُلُمْخَلِصِینَ** کسر اللام

عِبَادِی أَنِی فتح الیاء وصلاً

**إِذ دُّ خُلُوا** إِدِغَام الذال فِي الدال

يَقْنِطُ

جاءال إسقاط الهمزة الأولى

وَجَا أَهُلُ إسقاط الهمزة الأولى

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ٥٠ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُثِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَاللَّوْا بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَتِينَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَسِّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأُتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ١٠٠ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآء مَقَطُوعُ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلَاءَ ضَيْفِيفَلَا نَفْضَحُونِ ﴿٨﴾ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْنُ زُونِ (١٠) قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

قَالَ هَنَوُ لَآءَ بَنَانِيَ إِن كُنْتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ ۖ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٣٧ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ اللهُ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيمٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَلَّا لِمِينَ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ اللهِ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَكُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ﴿ وَكَانُواْنَجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ ﴿ أَهُ ۖ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ١٥ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَاكَةُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعَنَابِدِ الزُّورَجَامِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( اللهِ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( اللهِ اللهِ اللهِ الله

**إِنِّ** فتع الياء يَشْوَقُوالْفِيِّالِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَكُنَّا هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١١ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤُمَرُ وَأَعْرِضُ عَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجدينَ ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ١٠) ؞ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنِنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ المُنزَلُ ٱلْمَكَتِبِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَتُهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ اللهُ وَأَلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمُ فِيهَاجُمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ اللهِ

هرگی، نین ۲۷ ۲۷

يُنْزِلُ إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي لَرَ **وُّفُ** العالم

وَالنَّجُومَ فتع الميم مُسخَرَّتِ

وهو السكان الهاء

وتركي إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرَّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيثُ ۚ ۞ وَٱلْخَيَّلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠٠ يُنَابِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِأَمْرِةِ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَنِّلِفًا ٱلْوَنَاتُ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسِي لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَاتٍ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ أَإِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّ اوَهُمُّ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمُونَ أَمُونَ عُيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَكِولًا فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَّكُبُرُونَ اللهُ كَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمْهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوٓ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَادِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ٱلَّا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ فَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

تُدْعُونَ بالتاء بدل الياء

أُوزارِ إمالة فتحة الزاي والألف

عَلَيْهِم ٱلسَّفَّفُ كسراليم الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف



**ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ (٧٧) ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعٍ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( اللهِ عَلْمُ فَأَدْخُلُوۤ الْبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَمِ نُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْدِيدُ خُلُوبُهَا تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُمْ فَهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْأَيْنِ نُنُوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ-يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَـآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰ دَنَا مِن دُونِ هِـ ء مِن شَيْءٍ نَحُنُ وَلَا ءَابَ أَوُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلطَّهَلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَاهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بِلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ أَكُثُرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيْعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَينٍ ۚ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَكُونُ ( ) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بِتَوَكَّلُونَ اللَّهِ

**E**''

الدُّنْيِا بالتقليل يُوحَى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الكرض الأرض كسر اليم

لركوفك حذف الواو



قَلْكُمْ اللهِ

تنفير بالتاء بدل الياء

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ بِٱلْبِيّنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْك ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآمِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْمُهُ مُا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَبَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ هِ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ يَن ٱتْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴿ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ ١٠٠٠

لِكُفُرُواْ بِمَآءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأْلِيَهِ لَشُّتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧٠ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَّكَظِيمٌ (٥٨) يَنْوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِ مَا بُشِّرَ بِدَّةَ ٱيُمْسِكُهُ,عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُستَى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسَـتَقْدِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّيِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلَيْهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

**بِٱلْأُنثِي** بالتقليل

> وهو اسكان الها:

ينكورى إمالة فتعة

جا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى

> المحسني بالتقليل

فَهُو إسكان الهاء وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَغُونَ ( الله عَلَى الله عَلَمُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْتَقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدربينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٧١ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِخِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ الله أَمْرَكُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغَنْلِفُ ٱلْوَانُهُ، فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونِ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٧٠

لِّلْنِّاسِ إمالة فتحة النون والألف

وَ بِنِعُمَتِ بالهاء وقفاً

وَبَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٣ ۖ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ هَا ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ الْكُالْمُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله المُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ



فَهُوَ

وهو إسكان الهاء (الموضعين) ظعَنِكُمْ

وَأُوْبِارِهَا

وَأُشُعارِهَا إمالة فتحة العين والألف

**نِعُمُتُ** بالهاء وقفاً

بالهاء وقفاً

رعا وقفاً:إمالة فتحة الهمزة والألف (الموضعين)

إِلَيْهِمِ ٱلْقُولَ سراليه

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوْتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثْنُثَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِكُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْتُ ثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ الله وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ( الله عَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَ الَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَا عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلِآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ يَذِبُونَ ﴿ ۗ ۚ وَٱلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينِ كُفَرُواْ وَصَـ لَّهُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ٥٨ ۖ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْ لُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ال وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَانَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دُخَلًا بِيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْبَيِّنَ ۚ لَكُمْ بِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلِتُسْتُكُنُّ عَمَّا كُنتُهُ تَعَمَّلُونَ ﴿٣﴾

ر و و بشرى و بشرى إمالة فتحة الراء

ٱلَّقُرُبِ بالتقليل

ورگی نین نیزی ۲۸ ۲۸ ورکی

تُل كرونَ تشديد الذال

وقد جعلتم إدغام الدال في الجيم

'نَنَّخِذُوٓاْ أَيِّمُنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأُزِلَّ قَدُمُ الْعَدُ ثُبُوتِهَ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أُوَّ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُوَّمِنُ فَلَنُحْيِينَا لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِنَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ .سُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرْبِلْ أَكْثَرُهُوۡ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَنُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

وكيكريك بالياء بدل النون

أُنچى

**وهو** إسكان الهاء

ينزك إسكان النون وتخفيف الزاي

رو. وبشرئ إمالة فتحة الراء

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانُّ عَرَفِيُّ مُّبِيثُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ النَّ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ أَن مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَافِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَكِرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

يَهُدِيهِمِ اللهُ كسراليه

, , , ,

ٱلدُّنْيا بالتقليل

الكيفرين إمالة فتحة الكافي والألف

وَأَبْصِلْ هِمُ إمالة فتحة الصاد والألف



وَلَقَد

بالهاء وقفأ

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًاطَيِّبًا وَٱشَّكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَا فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَكُنُّلُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ ١١١ مَتَكُمْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعَادِدُ الْمُعْمِةِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ مَا جُعِلَ ٱلسَّبْثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذَو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنَّلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنَّ عَاقَبْ تُمُّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ } وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُوكَ اللَّهِ

الدُّنيا بالتقليل

**وُهُو** إسكان الهاء

**کَهُوَ** اِسکان الها

أُولِنْهُمَ



عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَكُمُ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَاتِي فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (١٠) وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَّا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا الْآلُ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (١٠٠٠) وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُ إِلَى قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

النّهارِ إمالة فتحة

المركز المالة فتعة

فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهُ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن

ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيزًا بَصِيرًا ﴿٧) الْمُ

**وُهُو** سکان الهاء

افر کسر الفاء دون تنوین

**ٱلۡقُرُدِن** بالتقليل

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَهَمَّ يَصْلَنها مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ فيُهُم مَّشَكُورًا ١١٠ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلاً و وَهَتَوُلاَّ مِنْ عَطَابَه رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (١١) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا (١١) ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَاتَقُل لَّكُمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًا كَرِيمًا (٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَهِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رُبِّيانِي صَغِيرًا ١١٠ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ إَإِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لَرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٠٠

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا (٢٠) إِنَّ رَبُّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَـٰلُواۤ ا أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْ وُلًا ﴿ اللَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كُلَّ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَقَد جَّعَلُنَا إدغام الدال في الجيم في الجيم

بِٱلْقُسْطَاسِ ضم القاف

سيئة فتح الهمزة وتاء مربوطة ولُقَدُ صَّرَّفْناً إدغام الدال في الصاد

رو و تقولُونَ بالتاء بدل الياء

أُدُبِلرِهِمُّ إمالة فتحة الباء والألف

نَجُوكَ بالتقليل

أر فذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفُنْلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا اللَّهُ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّهُ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَيْحِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا (اللهُ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَنُّ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا حَنَهُ،وَتِعَلَى عَمَّايَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا ﴿ اللَّهِ السَّبَحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَ ﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمُ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدْبَىٰ هِمْ نُفُورًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُورًا ﴿ اللَّهُ كَيْفُ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوٓ اللَّهِ ذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَّا أَهِنَّا لَمَيْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا





لِّبِشَمُ إدغام الثاء في التاء

قُلُ الدَّعُوا ضم اللام وصلاً

رَبِّهِمِ **اُلُوسِيلَة** کسراليم بِاُلَيْ اسِ إمالة فتحة النون والألف

ٱلرُّءَيا

لِّلْنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

المجلاء المجلد المهمزة الثانية مع

أخرتنج

اَذُهُب فُمن اِدغام الباء

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغُويفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَنُحُوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِكُ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا الْأَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُو جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهُ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٠٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْمَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَٰ لِهِ ۚ إِنَّا هُركَا كَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦ۗ) وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا ۗ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَرَضَتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفُ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ كِيلًا (١٨) أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرَثُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ أَنَّ ﴾ وَلَقَدْ كُرِّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَّلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزْقَنْهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلُنْهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ ﴾ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ - فَأُوْلَيَهِكَ يَقُرُهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَا مَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ٧٠ ۗ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنُفْتَرِي عَلَيْنَا غَيُرَّهُۥ وَإِذَا لَّاتَّظَٰذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴿ إِذَا لَّأَذَفَّنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٠٠٠

الياء بدل أرسل الياء بدل الياء الياء بالنون بدل الياء بالنون بدل الياء الياء الياء الياء الياء الياء

المراكة والمراكة وال

فنرسِل بالنون بدل الياء

فَنْغُرِفًكُم بالنون بدل الياء

أُعمى إمالة فتحة الميم والألف

فَهُو إسكان الهاء وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً

حُلْفُكُ فتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف رُسُلِنَا إسكان السين

وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَّا وَلَا يَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿٧٧﴾ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا نَّصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوفًا ﴿ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآءٌ اللَّهِ اللَّهُ وَشِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ } وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا سَبِيلًا ﴿ وَيَسْ عُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

و نُنزِلُ إسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء

وَمَآ أُوتِيثُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ

بِٱلَّذِيُّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨﴾

مَةً مِّن زَبِّكُ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى ٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلالَهَاتَفْجِيرًا (١٠) أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٣٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ ثَ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيلًا بَصِيرًا اللهُ

وَلَقَدَ صَرَّفْنَا إدغام الدال الإناس لِلنَّاسِ

إمالة فتحة النون والألف

إمالة فتحة النون والألف

سجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم

كشفًا تسكين السين

تغرِل إسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء

إِذَ جَّاءَ هُمُ إدغام الذال في الجيم اسكان الهاء المُهَتَدِء بالياء وصلاً خبت خبت زِدُنهُمَ إِدْنهُمَ التاء ادغم التاء

> الخينيًا ۳۰

أُ•ذُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

كالسابق

ربی ۱

موسى موسى بالتقليل

إِذْ جَاءَ هُمُ إدغام الذال في الجيم

یکموسی بالتقلیل

هَلَّوُكُلَّ إِلَّا حذف الهمزة الأولى

ن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجَدَ لَهُمُ أَوْلِيَاءَ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا وَصُمّاً مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿٧﴾ ذَاكِ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوۤ الْعَذَاكُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أُولَمْ يَرَوْاْأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ أَن كَا لَوَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتَ ۗ فَسَّكُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِنْ عُوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَـُؤُلِآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّى لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهُ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأُغِّرَقَنَاكُومَن مُّعَدُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْمَ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُالْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

المِنْ الْحِيْرِ فِي الْحِي الْمِيْرِ فَالْعِلِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فَ

وَ بِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرَءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ,عَلَى **ٱلنَّاسِ**عَلَى مُكَّمْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَلزِيلًا ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ عَأُولَا تُؤْمِنُوٓ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَإِذَا يُتُلِّي عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا الْأَنْ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا ﴿ ﴿ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَنَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ (١٠٠) قُلُ الدَّعُوا اللَّه أُو الدَّعُوا الرَّحْمَا أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُّنَيُّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهِ قَيِّمًا لِيَّنْذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَنُبَيِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ مَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللهُ ه أُبَدًا ٧٣ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَا

الناس إمالة فتحة النون والألف و مر و و قراد عوا ضم اللام وصلاً

أُوُادَعُواُ ضم الواو وصلاً



الحسنين بالتقليل



عوجاقية ما وصلاً: بلا سكت مع

عاثرهم إمالة فتحة الثاء والألف

مَّا لَهُمْ بِهِۦمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبْآبِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥٠ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثُرهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْتِنَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا اللهُ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَنَوُ لَآءِ قُوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَا لَّهُ لُّولَا يَأْتُونِ عَلَيْهِم بِسُلْطَكَن بَيْنَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

افترى امالة فتحة

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رُبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمُرِكُو مِرْفَقًا (١١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطُلُعَت تَّزَوْرُعَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُكُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤا إِذَّا أَبَدًا ١٠٠٠

ينشر لكم وجهان: ۱. إدغام ۲. اظهار

وبرى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

**تُزُّورُ** تشدید الزاي

فَهُوَ إِسكان الهاء

ٱلْمُهْتَدِء بالياء وصلاً

وَتَحْسِبُهُمْ كُسِدُ السين

لُبِثْتُمُ إدغام الثاء في التاء (الموضعين)

بورُقِكُم إسكان الراء وتفخيمها رَّجِيَّ فتح الياء

بر ين م بالياء وصلاً

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤاْ أَنَّ وَعَدَاُللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَيِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَمْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اللهُ وَلِيثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَوَالْسَمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِلَّهُ لَا اللهُ وَاتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠٠

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ.فُرُطًا ﴿ ۚ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأْ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيَهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُنُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ إِنَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتَ أَكُمُ هَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا اللهُ وَكَاكَ لَهُ, ثُمُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَاأً كُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّا

الدنيا بالتقليل تعنيم كلتا كلتا كلتا دوقفاً وجهان: ١. الفتح ٢. التقليل إسكان الكاف

> م وو تمر ضم الثاء إسكان الميم

**وُهُو** سکان الهاء ٱلْحَقّ

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ. وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَٱأَظُنُ أَن بَبِيدَ هَـٰذِهِ<del>ء</del>َ أَبَدًا الص وَمَآأَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَاللَّهِ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا اللَّهِ وَلَوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ ثُلُ أُوْيُصِيحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ الْ اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ عِ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَىْ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّيّ أَحَدًا الَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يُنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثُنَّا هُنَالِكَ ٱلْوَكَيْةُ لِلَّهُ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَاوَ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَاضْرِبْ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفْنَدِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَعِينَ ـُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَ ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُمْ مَ فَكُمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا الَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجَعَلَ لَكُومٌ مَّوْعِدًا ( ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَبِقُولُونَ يَوْيَلَنَّنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَاب لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا أَنْ ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (١٥) وَمَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٠) ورَ اٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا اللَّهِ اللَّهِ

الدُّنيا بالتقليل مُسير بالتاء بدل النون وفتح الياء ضم اللام

وترى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

جِعْتُمُونَا إدغام الدال

**فُتْرِی** إمالة فتحا

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

وَرَءِا

إماله فتحه الهمزة والألف وقفاً وَلَقَد صَّرَفُنَا إدغام الدال في الصاد

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

اِذ جَّاءَ هُم ادغام الذال في الجيم

قبلًا كسر القاف وفتح الباء

هُرُوًا إبدال الواو همزة

القريخ إمالة فتحة الراء والألف

لِمُهَلَّكِهِم ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية

> هر **مُوسِیٰ** بالتقلیل

صَرُّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ فَي وَمَا مَنَعَٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاُ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَكِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوّا ﴿ وَمَنْ ٱڟ۫ڶۘۯؙڡؚمَّن ذُكِّر بِٵينتِ رَبِّهِۦفَأَعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ أَ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمَوْبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُّبًا (اللهُ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذُسِبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللَّهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ﴿ ثَا ۚ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَّيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا ﴿ ٣ ۚ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُ رَبَّدًا عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِ نَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۚ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تَجُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ اللهِ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنشَىٰءٍ حَتَّىۤ أُحۡدِثَ لَكَمِنْهُ ذِكْرًا أنطَلَقاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ آقَالَ أَخَرَقَنُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ۚ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالَ لَا نُوْاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا اللهِ فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿٧٤﴾

الف بعد الزاي خفيف اليا

معی

لُنْخِذْتُ تخفیف التاء وکسر الخاء وإدغام الذال في التاء

يبدلهما فتح الباء وتشديد الدال

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿ ٧٧ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَبِنُّكَ بِنَأُولِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْ وِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴿ ٢٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَارَجُهُمَا حَيْرًا مِّنْهُ زَكُوهً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْهُ عَنْ أَمْرِى ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا اللهُ

انَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّ عَتِيَ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ ندَهَافَوْمَاقَلَنَايِنَدَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآأَنْتُعَذِّبَ وَإِمَّآأَنْنُنَّخِذَ الله كُنَّ اللَّهُ الل فَنُعَذِّ بُهُ عَذَا بَانُكُوا الْأَلَامُ وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ رِجَزْآءً سَنَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ مُنْ أَنْكُ سَبَبًا ﴿ مُنْ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ﴿ ۚ كُنَالِكَ وَقَدْأُحُطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ۚ ثُمَّ أَنْبَعَ حَتَّى ٓإِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّنَدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَ لايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴿٣٠﴾ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلُ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَا (الله عَالَ مَامَكِّنِّي فِيهِ رَبِّخَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَ ٵ<sup>۞</sup>ٚٵؿؙۅۣ۬ڹۯؙڹڔٱڂؙڍؚيڋؚؖڂؿۜۧٛؽٙٳۮ۬ٳڛٵۅؽؠؿڹؙٲڶ<mark>ڞۘۮڣ</mark>ؘ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا ٱسْطَ عُواْ أَن يَظْهِرُوهُ وَمَاٱسْتَطَعُواْ لَهُ,نَقْبَ

همزة وصل وتشديد التاء مفتوحة

حذف التنوين وضم الهمزة

> الحُسَّني بالتقليل

همزة وصل وتشديد التاء مفتوحة ويبدأ بها بهمزة مكسورة

> همزة وصل وتشديد التاء مفتوحة

يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ إبدالِ الهمز

الصدفين ضم الصاد والدال

دَكًا تنوين الكاف دون همزة

لِلُجُنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

> دُونِيَ فتح الياء

أُولِياً عَ إِنَّا سهيل الهمزة الثانية

الدُّنيا بالتقليل

يحسبون كسر السين

> مرفروًا إبدال الواو همزة

قَالَ هَلْذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُذُ رَبِّي جَعَلَهُ, دَكًّا حَقًّا ١١٠ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ <u>ۼَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ٰ (1) وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَبِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ﴿ الْ الْمَالَٰ ا</u> ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّ الْفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ الْمُلْنَبِيُّكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الآنُ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ -نَعَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا (١٠٠) ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ ۚ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۗ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ ١٠٠ خَلِدِينَ فَهَالَايَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ إِنَّ أَقُلِلَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِّكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن لَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ ِ مَدَدًا ﴿ ﴿ ۖ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُ مِّتْلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِلَّا فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓأُحَدًا ﴿ ﴿ الْ



بالتقليل وسلاً المنتوحة الباء وصلاً بالتقليل بالتقليل بالتقليل المنتوحة مرابع من المنتود المن

من تحملها فتح الميم والناء الثانية

> انتها المنتبط المنتبط

قد جعل إدغام الدال في الجيم

نست قط فتح التاء وتشديد السين وفتح

خُذِ ٱلۡحِكَتُابِ بِقُوْةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلۡحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَمْ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا اللَّهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿٧ ۖ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ ن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ اللَّهِ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشُرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنَّ وَلِنَجْعَكَهُ وَالِكَ لَكَ اللَّاكَاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتُ بهِ عَكَانًا قَصِيتًا ﴿ ١٠ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنْلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا الْ٢٧) فَنَادَ لَهَا مِن تَحِنْهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنُكِ سَرِيًّا النَّا

وَهُزَىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَرَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٣٠﴾

لُقُد جِئْتِ الدال الدال

قُوْلِثُ ضم اللام وَأَنَّ

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا أَفَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِتًا (٦) فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْوُا يَكُرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكَا فَرِيًّا ١٧٧ يَكَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَيِيًّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبَدُ ٱللَّهِ ءَاتَكُنَ ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَني نِبيًّا الآل وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكَبَرُ الْبِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ اللَّهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الْآلُ فَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْل ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبَّهِ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمٍ عَظِيم ١٧٧ أُسْمِعَ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ١٠٠٠

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (اللهُ ايَّا يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي ٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَبُتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آيِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّهُ يَكَأَبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا ﴿ فَالْ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَاإِبْرُهِمْ مُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ فَالَ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠٠ فَلَمَّا ٱعْتَزَهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهِ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمُنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (نُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيَّا (٥)

قد جاء ني ادغام الدال

> إِنِّي فتح الياء

رَجِيَ فتح الياء وصلاً

موسى موسى بالتقليل

مخ لصًا كسر اللام يُغَاثُونُ مِنْ يَنْهُمُ السِّلِالْ مَعَشَرَا

انب الطُّور الأيْمَن وَقَرَّ بْنَكُهُ بِحِيًّا رَّحْمَئِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًا ﴿ ٣٠ ۗ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُۥكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولَا نَبَيَّا ﴿ فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ رَبَّالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذَكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِتًا ﴿ ٥ ﴾ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَليًّا ﴿ ٥ ﴾ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُٱلرَّحْمَنِخُرُواْسُجَّدَا وَثَكِيًّا ١ ﴿ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٠) إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِي الْغُوَّا إِلَّا سَلَمَآ وَلْمُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخُلُفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



يد خلون ضم الياء وفتح الخاء واصطبر لِعبد تهء وجهان: ا. ادغم الراء في اللام

أً • ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

٢. الإظهار

مُتُّ ضم الميم

يذَّكُرُ فتح الذال والكاف مشددتين

> جُحِثِيًا ضم الجيم (الموضعين)

عُنِيًّا ضم العين

صُلِتًا ضم الصاد

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبُرُ لِي هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اسْمِيًّا ﴿ أَن وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ۚ أُولَا يَذْ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اللَّ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٧٠٠ ثُمَّ لَنَانِ عَبَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ ثُلُّ أُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلِي بَهَا صِلِيًّا ﴿ ﴾ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَاردُهَ آكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِيْتًا ﴿٧٧﴾ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّا لَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ أَمَا نُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابُ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَرِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَتَدُواْ هُدَيُّ وَٱلْبَيْقِينَ أَلْصَلِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا الْأَلَّ

كَفُرُ بِحَايِّتِنَا وَقَالَ لأَو تَيْنَ أطلع ألغيب أمِ أتَخذعند ألرَّ حمن عَهُ سَنَكْنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا اللهِ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهِ ةً لَيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزَّا اللَّ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُ مِضِدًّا الْأَمْ) أَلُوتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًّا ﴿ أَنَّ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم ۗ إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنَ وَفَدَا ﴿ ٥٠ ۖ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ هَنَّمُ وَرُدًا اللَّهِ الْأَيْمَلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندُ نِعَهْدًا ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاْلرَّحْنَنُ وَلِدًا ﴿١٩٠٠ لُقَدُّ مُّ شَيْعًا إِذَا ﴿ ﴿ مُنْ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَنْفَطُّ ْزُضُ وَيَغِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّالِ<sup>®</sup> أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَان ايَنْبَغِي للرَّحْمَٰنِ أَنْ يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴿ أَنْ ۚ إِن كُلُّمَٰنِ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدًا ﴿ ثُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدْ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ف

الكيفرين إمالة فتحة الكافي مالان

لَّهَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل التاء وطاء

مخففه مکسور*ه* 

إِنَّ ٱلَّذِينِ عَالَمُنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبِلَحَاتِ ٱلدَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ أَنَّ اَ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينِ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّدًّا ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُ مِنْهُم مِّنْ أُحَدٍ أُوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ﴿ اللَّهِ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا مِ ٱللَّهُ ٱلرُّحُمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ لِهُ ﴿ مَآ أَنزَ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا لَذَكِرَةً لَّمَن يَخْشَىٰ (٣) تَنزيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوٰتِ ٱلْعُلَى (٤) ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ثُلَاهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثِّرَىٰ ﴿ ثُ وَإِن يَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ ﴾ وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ ﴾ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا لُّعَلِّيٓءَانِيكُمْ مِّنْهَابِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ فَالْمَا أَنْهَانُودِي يَامُوسَيَ ﴿ اللَّهُ الْوَالُودِي يَامُوسَيَ ﴿ اللَّ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِيٰ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالْمِنَّةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهِ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُهُ فَتَرْدَىٰ اللَّهِ وَمَاتِلْكَ نِكَ يَكُوسَيْ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكُّواْ عَلَهُمَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فَهَا مَنَا رِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يِمُوسَىٰ (١٠) فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (١٠) قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ (١) وَٱضْمُمْ يَدَكَ مِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١٠) لِلْرِيكَ مِنْءَاينتِنَا ٱلْكُبْرَى (٢٧) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُۥ طَغَى (١٠) قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (اللهِ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي (اللهِ وَأَحْلُلُ عُقْدَةُ مِن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْفَوْلِي (١٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَأُهْلِي (١٦) هَرُونَ نَّ ٱشْدُدْ بِهِ مَ أَزْرِي (١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (١٣) كَيْ نُسَيِّحُكُ ٣٣ وَنَذُكُرُكُ كُثِيرًا ﴿٢٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا ﴿٢٥ ۖ قَالَ قَدْ وَتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ الْوَلْقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ ﴿ ﴿ ٢٣﴾

ؠۅڿێ

وأرك المثيري هَدِئ

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ ۚ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَ اللهُ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُي لَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرَ وَفَئَنَّكَ فُنُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي (اللهِ اللهُ عَرْمَوْنَ إِنَّهُ، طَغَي (اللهُ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ ثُنَّ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ فَأَلَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَكُ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَيْ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي (الله عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يِنمُوسَىٰ (الله قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رَثُمُ هَدَى (٥) قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى (١٠)

لكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزُو ٓ جَامِّن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُلَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ( الله الله مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٠) وَلَقَدُ أَرْنِنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي (٥٠) قَالَ أَجِئُتَنَا لِتُخْرِجَنَا منْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ (٧٠) فَلَنَأْ تِينَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ مِخَنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا (٥) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحُشِّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمُّ أَنَّى اللهُ اللهِ بَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَىٱللَّهِ كَذِبَّا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابٍّ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ أَنَّ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ ١٠ ﴾ قَالُوٓ أَإِنْ هَلَانِ لَسَحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمْ ٱلْمُثْلَىٰ (١٣) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَغْ

ٱلدُّنيا يُحِيٰ ألعكي تَزَكِي

قَالُواْ يَكُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ ﴿ وَالَّ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمُ مُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦) ۚ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَى ﴿٧٧) ۚ قُلْنَا لَا تَحَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفُ مَاصَنَعُوا ۗ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ ١٠ ﴾ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْءَامَنَةُ لِلَّهُ وَبَلْ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلأَقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمْنَّ أَيُّنَا ٓ أَشُدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ فَالْواْ لَن نُّوُّ ثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَيّاً فَٱفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نُقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۚ ﴿ ﴾ إِنَّاءَ امَنَا بِرَبْنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خُطَلِينَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ٧٧ ۚ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْدِمُا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي (٥٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَعِرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّي الْأَنْهَا

أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَآصْرِبْ لَهُمْ طرِهِ فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسًا لَّا يَحْنَفُ دَرِّكًا وَلَا تَحْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ع فَعْشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللهُ يَنبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ قَدَأَ نَجِيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ١٠٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ١٠٠ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿١٦﴾ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ٣٠ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ اللهِ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا مُجِلِّنَا أُوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾

مُوسِينَ بالتقليل (الموضعين)

ه<u>ک</u>ئ بالتقلیل

ووعدنكر حدف الألف الأولى

والسلوي

الخاب الخاب الماب المال المال المال المال الماب الماب الماب الماب الماب المال

هُويٰ اُهۡتَدِیٰ

> لِرَّضِیٰ بالتقلیل

بِمِلْكِنا كَنَا كَسُر الْمِم

ملنا فتح الحاء وتخفيف الميم مفتوحة

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ,خُوارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي اللَّ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللهِ وَلَقَدُ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ( الله الله الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ١١ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلِتَ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَعِ نَسْفًا ﴿ إِلَّهُ إِلَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

موسى موسى بالتقليل (الموضعين)

تَتَبِعَنِ يَ

برأسي

فُنَبَدْتُها إدغام الذال في الناء

فَأَذُهب فَا رِنَّهُ النفام الباء فاللفاء

مخلفه. تخلفه، کسر اللام

كَنَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيـَامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍّ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا اللهُ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ المَّكُ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُّ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُّهُا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَّاتَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا الله يَوْمَبِذِ يَتَبَعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله الله الله الله الله عَمْ الله عَنْ الله عَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا اللهُ

قُد سَّبقَ إدغام الدال في السين

تنفخ

بنون مفتوحة بدل الياء وضم الفاء

لِبْتُكُمْ إدغام الثاء في التاء (الموضعين)

ترى إمالة فتحة الراء والألف

6000 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيُك وَحْيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمًا السَّ وَلْقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا (١١٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِي كَا اللَّهُ لُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١١ اللَّهُ عَرَىٰ ﴿ ١١ اللَّهُ اللَّهُ عَرَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوعَ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَمْ ع وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلَىٰ (أَنَّ) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَمُمَا سُوَّءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادُمُ رَبُّهُ, فَعَوَىٰ (١٦١) أُمَّ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهُدَى اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولً فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى (٣٠٠) وَمَنَ أَعُرضَ عَن عُرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عْمَىٰ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمُ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٣٥)

٩٤٠٤ المَيْلِاتِهِ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينُهَ ۗ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيُوْمَ نُسَىٰ اللَّهِ وَكَذَٰ لِك بَغْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاَيَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللهُ اللهُ مَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ١١١ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمِّى ﴿٣﴾ فَأَصْبَرُ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَّٱ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اللَّهُ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَحُنُ نَرُزْقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقْوَى الله وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَالَوَالُمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَى ﴿ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ع لَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَخَنْزَى اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّرَّبِّصٌ فَرَبُّمُواۗ فَستَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَنْ الصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ اَهْتَكَىٰ ﴿١٣)

اللام في الراء

إسكان الهاء



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُمِمِّنْهَا يُرَكُّضُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١١٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَوَ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوَّا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ (١) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسُتَحْسِرُونَ (اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ اللَّهُ أَوا عَلَا مُن اللَّهُ مِن اللَّرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمُ أَوْإِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكُ مَن قَبِلِّي لَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْ يو حي إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

وري ښې د بې ۲۲

إِذِكَ فتح الياء

وهو

م اليم ضم اليم

وَمَآ أَرْسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّانُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالُرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونِ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ (٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَوْلَمْ بِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنْقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ (٢٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الْآلُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنَ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ثَنَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَ أُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

زءالئ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَنفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَوَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ ـ يَسْنَهُ زِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون (اللهُ أَمْ لْمُكُمْ ءَالِهَاتُهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلآء وَ اَبِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْعَدَابُونِ السَّ

الدُّعاء أذا تسهيل الهمزة الثانية

> م موسى بالتقليل

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمُعُ ٱلصُّدُّم ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونَلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (اللهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكُرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (0) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ وَ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَبِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُو أَنْتُمْ وَءَابَا وَكُمْ فِي ضَلَالِ ثَبِينِ (00) قَالُواْ أَجِئُتَنَا بِٱلْخَيِّ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ فَالَ بَل زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ الله وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَاكُمُ بَعَدَأَن تُولُّوا مُدْبرينَ الله

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتِنَآ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَائِ الْمُتِنَا يُتَإِبْرُهِيمُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى ا رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أُفِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنلُمُ فَعَلِينَ ﴿ فَأَنَّا يَنَا أَكُونِي بَرْدَاوَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّا اللَّ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَعَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِكَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٠﴾

أَلْبُّاسِ إمالة فتحة النون والألف

انت الهمزة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُفِّ لَكُمْرُ كسر الفاء بدون التنوين أَيْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

لْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخُيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ السُ وَلُوطًاءَ انْيَنْكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنْكُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعٍ فَاسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِ نَأَآ إِنَّهُ و مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأَسْ تَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْ لَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَدَاقُ دَوَسُلَيِّمَنَ إِذْ يَعُكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ وفيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا كُكُمَّا وَعِلْمَا وَسِخَّرْنَا دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَوَكُنَّا فَعِلِينَ (٧٠) مَنْكُ مُنْعَكَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَابَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَكِكُرُونَ ﴿ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنرِكُنَا فِهِ أَوَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿(١)

لِيُحُصِنكُم بالياء بدل التاء

اذ زاد همزة مفتوحة مع المد وتسهيل لثانية وصلاً

يَحْيِي

بالتقليل

وَمِرِ﴾ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٨ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ١٩٠٠ فَٱسۡتَجَبۡنَالُهُۥفَكَشَفۡنَامَابِهِۦمِنضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ١٨) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّعِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّالِمِين ﴿ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُصْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنَ الْفَا مِنَا لَهُ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّلاتَ ذَرْنِي فَكْرُدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٥) فأستَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَمَدْعُونَكَارَغَبَاوَرَهَبِأُ وَكَانُواْ لِنَاخَلِشِعِبِ ﴿ ١٠)

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَلُمِينَ ﴿ إِنَّ هَالِدِهِ هِ تُكُمُّ أُمَّاةً وَكِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُوّاً أَمْرَهُم بِيْنَهُمْ حَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَاكُفُوانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّالُهُ، كَانِبُونَ اللَّهُ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمَ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا فُلِحَتْ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوْيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ كُوكَانَ هِهُ مَّاوَرَدُوهِ مَأْوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (1) هُمْ فِيهَا زَفِي وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَهَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ

**وُهُو** إسكان الهاء

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَاجُوجُ

مَلُولًا عِ البدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

الحسني المستخري المستقل المستقلل المستقل المستقل

مَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ اللهُ لَا يَعْذُنْهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنْكُقًّا كَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُون الآلَّ يَوْمَ نَطُوي ٱلسَّكَمَاءَ كَطُيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْهِ بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلِّقِ نُّعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلْينَ اللهِ وَلَقَدْكَ تَبْكَ افِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصِّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ عَسَبِدِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ اللهِ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلْ أَنتُم مُسلِمُون الله فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنتُكُم عَلَى سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيكُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى سَوَآءِ وَإِنْ أَ لَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ مَنَةٌ لَكُمْ وَمَنْكُمُ إِلَىٰ حِينِ بِٱلْحُقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١

لِلْكِتَكِيِ
كسر الكاف
وفتح التاء
وزاد ألفاً
بعدها
على
الإفراد -

فكر ربّ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

۹۷۶۶ ۲٤ ۹۲۶۳۶۳

وترى إمالة فتحة الراء والألف وقفا

سُكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

إسلارى إمالة فتحة الراء والألف الباء إلس

الهاس إمالة فتحة النون والألف

فشاء الآ وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيلها

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلَّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنْجَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۖ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ عِلِيضِلُ عَنسَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَيْ مُلْكُنِياً وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُنْسَرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجِّرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ اللهُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ السَّمَاءِ

**ٱلۡمُوٰتِی** بالتقلیل

الناس إمالة فتحة النون والألف

لِيضِلَّ الياء

الدُّنيا بالتقليل (جميع المواضع)

لِيَقْطَعُ

والنصري إمالة فتحة الراء والألف

الناس إمالة فتحة النون والألف

پارِ إمالة فتحة النون والألف

> (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4

رُجُوسِمِمِ الْحَمِيمُ كسراليم

وَلُوْلُواْ

كَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُربيُّدُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلتَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ١٩ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَلَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ هَمْمْ ثِيَابٌ مِّن أَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أَعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ أَلَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله والمستجد ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكْذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتُّحَيِّم ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ٧٧ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذِكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيًامِ مَّعَلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ وَلَا كُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠ ثُمَّ لَيُقَضُّواْتَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ عِندَرَبِةٍ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّالَى عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الَّ

**لِلنِّاسِ** إمالة فتحة النون والألف

سواء تنوين ضم

وَالْبادِهِ بالياء وصلاً

بيُّتِي إسكان الياء

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لِيَقْضُواْ

فهو السكان الهاء

تَقُوع بالتقليل وقفاً

وجبت جيوم

**ٱلنَّقُوي** بالتقليل

يَدُفعُ

فتح الياء وإسكان الدال دون ألف وفتح الفاء

> ورفی دین دینیا ۲۱ ۱۹

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِرُ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللهُ الكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَكِيِّهِ فَإِلَاهُكُورُ إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْهِ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويِ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٧٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١٠٠٠

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَكَّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهَٰكِّمَتْ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَ نَصُرُكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ إِنَّا وَأُصْحَنْ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلَّهِ كَانُ نُكِيرِ ﴿ اللهِ فَكَأْيِن مِّن قَرْكِةٍ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا لَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ( اللهُ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا رُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

اسكان الهاء

وكأين الوقف على الياء بلا نون وهم

أخذتها إدغام الذال في التاء

اسكان الهاء

معربين دون ألف بعد العين وتشديد الجيم

لُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ عِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخُذُنُهَا وَلِاَّ (الله عَلَيْنَا أَنَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَدِيرٌ مُّبِينٌ (اللَّهُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ ٥ وَمَآأَرُسُلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّآ إِذَا تَمَنَّى ٢ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَايِنتِهِ قَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠) لِيَجْعَلَ يُلَقَى ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (اللَّ وَلِيَعْلَمَ رَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ـ لَهُ، قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ (0) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّنْ هُ حَ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَاد

كم بينهم فالذين وَعَكُمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِ ايْكِينَا فَأُوْلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُتَّهِينُ ﴿٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّرَقُتِ لُوٓاْ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٥ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيكُمُ (٥٠) ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّ لَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يُولِحُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللهُ وَالكَ بِأَبِّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَبِّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهَ ٱلْمُ تَكُرُ أُنِّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ لَعُرُمَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ لَهُ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ﴿ ا

لَهُوَ اِسكان الهاء هرهُ الهاء

ورقی اینین اینین ۳: وری

> النهار إمالة فتحة الهاء والألف

> > **لَهُوَ** سكان الهاء

الشمآأن إسقاط الهمزة الأولى بالناس إمالة فتحة النون والألف لروف

وهو إسكان الهاء

يُنزِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي كُ ٱلسَّكُمَاءَ أَن تَقَعُ عَلَى ٱلأَرْضِ سِ لُرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيْسِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَه لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأُمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّي مُسْتَقِيمِ اللَّهُ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَبِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسُلَطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُثُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧٧﴾ وَإِذَانُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعُرفُ فِي وُجُوهِ ٱلذينَ كُفُرُواْ ٱلْمُنْهِ کے تکادوں بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِنَ كُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَكُوَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُمَّ وَإِن يَسْلُغُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويَ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِرْ النَّاسِ إِنِ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٱلْسَ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الله

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)





قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ مَا فَاللَّهِمْ خَشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ آلُّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ اللهُ الْمُرَ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحَمًا ثُرَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَلِكَ لَمَتَوُنَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ ثُبُّعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدُ

المالة فتحة الراء والألف

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِم بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ۚ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَكِ لَّكُونِ فِهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً تُشْقِيكُم مِّمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِهَامَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ (١١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ (١١) وَكَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ (١١) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْاً إِلَّا بَشُرُّ مِّثُلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينٍ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِسْنَا فَإِذَا جِسَاءً أَمْرُهَا وَفَارَ ٱلتَّـنُّورُ فَٱسْلُفُ فِهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ 🖤

سيناءَ کسر السين مرم و تنبِت

تنبِت ضم التاء وكسر الباء

جَا أَمْمُ فَا السقاط الهمزة الأولى

حذف التنوين وكسر اللام

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَمَٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنِ لِّنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَثْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٢٢) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشُرُّ مِتْ أَكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ الله عَيَاتَ هَيمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ ﴿ أَ فَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ ﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنْشَأْنَامِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْطَلِيمِينَ اللَّهُ

الدُّنْيا بالتقليل (الموضعين)

متم متم

افترى إمالة فتحة الراء والألف

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُمُّ أُرْسِلْنَا رُسُلُنَا تُ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَمُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَنْدُونَ (اللهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّنَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِءمِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٥ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَكِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠

رُسُلُنًا

تُرُكُ بالتنوين وصلاً ويبدل في الوقف

جَاءً أُمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

موسى موسى بالتقليل

> رُبُوةِ ضم الراء

فرار إمالة فتحة الراء والألف

**وَأَنَّ** فتح الهمزة

أيحسبون

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهُمْ رَجِعُونَ 📆 أُوْلَيْكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ١١٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقُّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ 📆 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلْدَا وَلَهُمْ أَعْمَلُكُمْ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْوُا اللهُ وَمَ إِنَّا كُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللهُ عَدْ كَانَتْ ءَايْتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِينَ به عسيمرًا تَهُجُرُونَ ﴿٧ أَفَكُمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ آَمُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبُلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ إِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ٧٠ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ٧٧﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

وهو

ِرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَلَنِهِمْ مَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُو ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَر وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (٣ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَأَ كُرَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ مُحْشَرُونَ ﴿ (٧) وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعَقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلِّ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ (١٨) قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ﴿٨٦﴾ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَاً إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ قُل لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ (٥٠) قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨) سكَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ أَفَلَا نَنَّقُونِ اللَّهِ قُلُ مَنْ بِيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ مِنْ سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

ورنگ نون نونزیا درن درین دری

إسكان الهاء (كل المواضع)

إمالة الهاء

أُره ذَا سهيل الهمزة

الإدخال منتنا

أُدُّه نَّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> تذكرُونُ تشديد الذال

الله حذف حرف الجر (اللام) وضم الهاء (الموضعين)

> فَأَ فِيْ بالتقليل

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِإَلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ أَنَّ مَا أَتَّخَذَا لَلَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنْهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَاتَعَا لَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ١٣﴾ رَبِّ فَكَ تَجْعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٤٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعُنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَقُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٧٧) وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ (١٠٠٠) حَتَّى إِذَاجَاءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللَّهُ الْعَلَّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُّ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ نِوَلَا يَسَاءَلُونَ 🕪 فَمَن تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ السَّوَمَنُ خَفَّتُ مَوَزينُهُ وَأُوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اٰأَنفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمُ خَلِدُونَ اللهُ عَلَىٰ مُوجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِي كَلِحُونَ النَّالُ

جاً أحدهم أحدهم اسقاط الهمزة الأولى

لَعَلِيً

اَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُنْكَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ (١٠٠٠) قَالُواْ رَتَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْهَ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّا فَوْمَاضَآلِينَ ﴿ ثَنَّا رَبَّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونِ ﴿ ﴿ ۚ ۚ فَالْٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ,كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ أَنَّ فَأَتَّخَذْتُمُو سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهَ قَلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَسَلَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًآ لَّوُ أَنَّكُمُ كُنتُم تَعَلَمُونَ إِنَّا أَفَحَسِبَتُم أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴿ ١١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا لِمَّا ءَاخَرَ لَا بُرْهِكَنَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَ بَّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفِّ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ١٧٧ ۗ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٨٨﴾

فَأَعْفِر لَّنَا وجهان الالعظام

فَأَتَخَذُتُمُوهُمُّ إدغام الذال في التاء

لَبِثْتُمْ إدغام الثاء في الناء

> لَٰبِثُنَّمُ إدغام الثاء في التاء

(1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

وفرضنها

**نُذِّكُرُونَ** تشديد الذال

شهدام أو الآ وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ

> أُرْبعَ فتح العين

لَعْنَتَ اللهاء وقفا

وَالْخَامِسَةُ ضم التاء الديوطة سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ اينَتِ بِيَنْنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ اللهُ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَآاً عَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ رَالْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ إِنَّهُ رَأِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُأَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ٧٠ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( ) وَٱلْخَامِسَةُأَنَّ عَضِبَ اللهِ عَلَيْمَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ( ) وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّا اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بِلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاَ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ اللَّهُ الْوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَإِك عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللهِ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ إِلَّالِسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآأَن تَتَكَلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنْكَ هَلْدَابُمْتَنْ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنكُم مُّ قُومِنيك اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابٌ ٱلْيُمُّ فِي ٱلدُّنِياً وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا 

تحسبوه

اِذ سَّمِعْتُمُوهُ

> إدغام الذال في السين (الموضعين)

> الدُّنْيا بالتقليل (الموضعين)

م الدال الد

و تحسبونه و کو کسر السین

**وُهُو** إسكان الهاء

ر فرف روف

محطورت إسكان الطاء (الموضعين)

**ٱلۡقُرَٰ بِي** بالتقليل

الدنيا الدنيا بالتقليل

يُوفِي مِم الله كسر الميم وصلاً

تَذَّكُرُونِ

يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرْ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَى مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَجِينِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَ إِذِيُوفِيمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونِ لِلْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِبَاتِ أُوْلَيِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسُتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهِا حَتَّىٰ يُؤُذِّنَ قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يُرُّ (٢٨) لِّشَى عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ مَسْكُو نَةِ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕥 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَ لِكَ أَزَكَىٰ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ لَّ ْيُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآبِهِ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآبِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ ٱ<u>وۡٳۣڂ۫ۅؘؙڹڥڹۜٲۅ۫ٮڹێٳڂۅۢڹؚ؈</u>ٲۅ۫ٮڹؿٲۘڂؘۅؘؾؚۿڹۜٲۅ<u>۫ڹڛٵۧؠۿڹ</u>ۜ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلِنِّسَآَّةِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ

ابصارهم إمالة فتحة الصاد والألف أبصارهن إمالة فتحة

أَيْكُ ففأ بالألف

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكُمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّيْلِحِينَ مِنْ عِمَادَكُمْ وَإِمَ يَكُونُواْ فَقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةٍ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثُ ٣٣) وَلَقَدُ أَنزَلْنا ۚ إِلَيْكُمُ ۚ ءَاينتِ مُبيّننتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبَّلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومْ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّ ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُ نُّورُّ عَلَىٰ نُورِّيَهَ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُدُ رِيُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّقِ وَٱلْأَصَالِ ﴿ ۖ ﴾ إمالة النون

رِجَالُ لَّا نُلْهِمِهُم تِجَدَرُهُ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآء ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴿ ۗ ۗ ۗ ۗ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابِم بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْءًا وُوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَقَلْهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلُمَتُ الْعَصْهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ وَلَمْ يَكَدْ يَرِعُهُ أُومَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُؤُرًّا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَلَقَّاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسَبِيحَهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهَ يُسْزِجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مِّن يَشَاءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

المسبة كسر السين

> يريها إمالة فتحة الراء

فترى إمالة فتحة الراء والألف وقفا

وينزِلُ إسكان النون مخفاه

الأبصر إمالة فتحة لصاد والألف الأبصر امالة فتحة الصاد والألف وجهان: البدال الموذة الثانية واوا ك. تسهيلها فتح الياء

يشاً م إلى وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واواً ٢. تسهيلها

ويتقه كسر القاف وإسكان الهاء

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنَّ فِلِي ٱلْإِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّا ۗ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ء وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰۤ أَرْبَعْ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهِ لَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (أَنَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كُنَّ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ لِ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِرِ ٱرْبَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (0) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَعِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥٠) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقُسِمُوا لَا اعَدُّ مُّعَرُوفَ أُوانَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعُمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرُ بِمَا تَعُمَلُونَ اللَّهُ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ (0) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُ بَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُ وَلِيَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن مَبِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِّنَ ٱلظَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ أَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَي مُ حَكِيمُ الله

تحسيانً

وَإِذَاكِلَعَ ٱلْأَطَٰفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْرَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مَايَكِمِ عَايَدِيهِ عَوَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ وَٱلْقَوْعِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ غَيْرَ مُتَ بَرِيَّ حَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ رَبِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمُ أَوْ بُيُوتِ أُمَّ هَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّا

واگستغفر هم وجهان ۱. إدغام ۲.إظهاد

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسۡـَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ١١ ﴾ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَا وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَنَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ اللَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُنَ لَدُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ لَقَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ



ا فَتْرَبِكُ إمالة فتحة الراء والألف

فَقَد جَّاءُو إدغام الدال في الجيم

فَهْیَ اِسکان الهاء

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ - الله لَهُ لَا يَخُلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَندَآإِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ و ظُلْمَاوَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَل عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِي لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُون مَعَهُ.نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحَيِّتِهَا ٱلْأَنَّهَ لَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّ كِبَلِّ كَذَّبُواْ بَالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوُاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللهُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أَالْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُؤُلِآءِ أُمَّ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ ١١٠ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَاكَ اللَّهُ مُمَّحَتَّى نَسُواْ النِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (١١) فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسُلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ الم

نحشرهم بالنون بدل الباء

ا أنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هَنَّوُلاَءِأُمُ إبدال الهمزة الثانية ياءً

> يَسُتُطِيعُونَ بالياء بدل التاء

امری اماله فتحه الراء والألف بشری الماله فتحه

إمالة فتحة الراء والألف المناقبين إمالة فتحة الكاف والألف

يَلَيْتَنَيَ فَتَحِ اليّاء

التخذت المخام الذال في الناء

يكويلكتى بالتقليل

إِذَجَّاءَ فِي إدغام الذال في الجيم

> قورِ می فتح الیاء

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِمِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مِّنثُورًا (٣٠) أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَثُرِّلَ ٱلْمَكَيِّكَةُ تَنزيلًا الله المُلُكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعْفُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٧٧) يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًاخِلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ ٣ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوَادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّرُ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا (٣٠ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُمُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧) وَعَادَاوَتُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الْآ) ۚ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (١٠) أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (١٠٠٠)

موسى موسى بالتقليل وقفاً

لِلْبُّاسِ إمالة فتحة النون والألف

وتُمُودًا بالتنوين مع

السّوع أفكم إبدال الهمزة الثانية الم

> هُرُوًا إبدال الواو همزة

نُشُرُّ نون بدل الباء

وَلَقَدُ صَرَّفَتُهُ العام الدال فالصاد

الناس المالة فتحة النون والألف من الألف

إمالة فتحة الكاف والألف

مَبُ أَنَّ أَكَثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوَّ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَنِيُّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (٥٠) فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرينِ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا الله وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عِظَهِيرًا (00)

١٦٠

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ أَنَّ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١١٠١ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرَا مَّنِيرًا ١١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْأَرَادَ شُكُورًا ﴿١٦ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (0) إِنَّهَاسَاءَتْمُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿1) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا الله فيم نصر الهاء دون صلة)

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَثُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ حُرَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثُامًا ﴿ ١٨ كُنُ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ ع مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٧ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّ وأكِرامًا ﴿ ١٧ وَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَالْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ۚ أُوْلَىٰ أُوْلَىٰ لِمُكِّزَقِ كَ ٱلْخُرْفَةَ بِمَا صَهَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٥٠﴾ خَلِدينَ فِيهَاْ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ قُلْ مَايَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَآ وَ كُمِّ فَقَدْ كُذَّ بِثُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧)

وذُرِيَّ لِنَا حذف الألف (على الإفراد)



إسكان النون الثانية مخفاة وتخفيف الزاي

**لُهُوَ** إسكان الهاء

موسى موسى بالتقليل

> اِنِيَ فتح الياء

وَلَبِثْتُ ادغام الثاء في التاء

المعفرين إمالة فتحة الكاف والألف

قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ﴿ ۚ ۚ فَفَرَرِتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ وَيَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿٢٠﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِلَى كُنْتُم مُّوقِنِينَ اللهِ عَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ (٥٠) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيٓ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٨ ۖ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (١٠) قَالَ أُوَلُوْ جِثْنُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ اللهِ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ اللهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ اللهُ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيثُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ اللهِ عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ حَسِرِينَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَكَرَةُ السَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ﴿ ٢٨ ﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجُتَمِعُونَ ﴿ ٢٣ ﴾

اً تَخَذَتَ إدغام الذال في التاء

أرجته همزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء

سجارٍ

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ (١٠) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ثَنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونَ الله عَالَقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ ثَنَّ ۖ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٠ فَأَلُّقِي ٱلسَّحَرَةُ سِنجِدِينَ ﴿ أَ ۚ فَالْوَا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّاللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْمُنْ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلأَصلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَليَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥٠ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿١٥) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿١٥) إِنَّ هَـُولَآءِ لَيْمْرِذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ فَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ فَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِدُرُونَ

ابن التفايل الهرزة مع التفايل الهرزة مع التفايل الهرخال الموضعين الموضعين



حَذِرُونَ دون ألف بعد الحاء

كَلْالِكَ وَأُورُثِنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُم ثُشْرِقِينَ

٥٦) فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِ جَنَّتِ وَعُيُّونِ (٧٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٨)

موسیت موسیت بالتقلیل (الموضعین)

مُعِی إسكان الياء

موسى موسى بالتقليل

**كُمُو** إسكان الهاء

نَبَأَ إبْرُهِيمَ سهيل الهمزة الثانية

إد تَّدُعُونَ ادغام الذال الخالة

> لِّي فتح الياء

فهو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرَّءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رِ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَأَلطُودِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخرينَ الله وَأَبْعَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ الله ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدٌّ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الاس أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ الس قَالُوا بَلْ وَجَدْنآ ءَابآءَنا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُّمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠ ۖ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُو مَهدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَسَقِينِ الله وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٨)

الجرع التاينع عشرا

٩

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأُخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْلَةِ جَنَّا ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرُ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (٥٠) وَلَاتَغْزِنِيوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ كَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٠٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَيُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوۡ يَنكَصِرُونَ ﴿٣٣ۗ فَكُبۡ كِبُواْفِهَاهُمۡ وَٱلۡغَاوُرِنَ ﴿ ۗ وَجُنُودُ إِبۡلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَغْنُصِمُونَ ١١٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفي صَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ (10) فَمَالُنَا مِن شَفِعِينَ (١٠٠٠) وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ (١١٠) فَلُوۡ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُ وَمَاكَانَ ٱَ كُثَرُهُم ثُمُّوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانُنَّقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

واغفر وجهان:
۱.ادغام الراء في اللام ٢. إظهار مع قتح الياء

المُحْقُونَ الهاء



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الله عَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ١٧ ۖ فَٱفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَجْمَيْنَا وُ وَمَن مَّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُالْبَاقِينَ (١٠٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةُومَاكَانَ أَ كَثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٢١ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَكُونَ ﴿ ١٠٠ إِنِّ لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ١٦٠ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٢٦ وَمَآأَسُ عَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ ٱلْتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ ١٦١) وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣) وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ ﴿ ١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْآلَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٥) قَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ ١٣٥)

مّعی

لهو إسكان الهاء

> **إِنِّ** فتح الياء

إِنْ هَنَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَرَيْرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ الْمُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَتَقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْمُنا اللَّهُ اللَّهُ مَا هَاهُ مَا مَا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّ فِجَنَّاتِ وَعُيُونِ إِنْ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ المسا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ الْأِنا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهُ الْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ فَالَ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (الله فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٩)

خلق فتح الخاء وإسكان اللام

المُوَّوَ الهاء

گذّبت مود ادغام التاء فالثار

فرهين بلا ألف بعد الفاء

> **لَهُوَ** سكان الها:

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٦١) فَأَنَّقُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦١) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٠٠٠ ۗ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمُ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ ١١ فَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَلْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبّ بَحِيني وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٧١ ) إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ (٧٧) ثُمَّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (٧٧) وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَالْعَ بِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَ أَصْعَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٧) فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَنْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوْاْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِبِنَ ﴿ ١٨٨ ﴾

المَوْ إسكان الهاء



بِٱلْقُسْطَاسِ ضم القاف

كشفا

رَبِی

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّا مُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ وَلَنَهُ وَلَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ تَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله إلى الإسانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠٠ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَا وُأَبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ (١٧٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٨١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيَقُولُواْ هَلْ مَعْنُ مُنظِرُونَ ﴿ أَفَ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُ مْ سِنِينَ ﴿ ثُورَ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ مَتَّعَنَّكُ هُمْ مَا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

**ذِكْرِئ** إمالة فتحة الراء والألف

يريك

أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ الربي وَمَآأَهُلَكُنَامِن قَرْبِةٍ لَمَا مُنذِرُونَ الْأَنَّ فِكُرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ الْآنَ وَمَا نُنَزَّلُتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٦ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴿ ١١١﴾ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيَ أُومِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٦٠ } وَتَوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٧٧ اللَّهِ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ١١٠ ۗ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّينطِينُ اللهُ تَنَزُّلُ عَلَى مَن تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ("" يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ ("") وَٱلشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ اللهُ الْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكِلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلْبُونَ ﴿٣٧﴾



ورگی، نین نیزن ۴۸ وروی

و بشرى إمالة فتحة الراء والألف

مۇسىيى بالتقليل

المجاور المجاء علم المجاء

ر کسر الباء دون تنوین

النار إمالة فتحة النون والألف

يكموسى بالتقليل (الموضعين)

رءاها إمالة فتحة الهمزة والألف **هُوُ** إسكان الهاء

مالي اسكان الياء أرى امالة فتحة الراء والألف وقفا

فَمكثُ

سَبأً فتح الهمزة

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُؤَ ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَتَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْفَآ إِبِينَ اللَّهُ لَأُعُذِّبُنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَعَنَّهُۥ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَكِنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ الْحَطْتُ بِمَا لَمْ

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ إِنَّ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ثَا أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ( الله الله الله الله الله الله لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ فَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كُرِيمٌ ۚ ٣ ۚ إِنَّهُۥمِن سُكَيْمَنَ وَإِنَّهُ.بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْآتَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللَّهُ قَالَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ اللهُ عَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُواْ قَرْبَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ السَّ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

بخفون بالياء بدل التاء يعلنون بالياء بدل





ٱلۡمَلُوُا ٳڮٚۜ وجهان: ١٠إيدال

> واوا ٢. تسهيلها المكور أفتوني إبدال الهمزة الثانية واواً

**أَتُمِدُّ ونَنِ**ء بالياء وصلاً

ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ

إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

رعاه المالة فتحة الهمزة والألف

الشكر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

كنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَىٰنِ ۽ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّ ءَاتَىٰكُم بَلُ أَنتُربِهَدِيَّتِكُور نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنِغُرُونَ ٧٣ ۖ قَالَ يَتَأْتُهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلِجِّنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِدِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ ٣٠ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَٰلِ رَبِّي لِيَبْلُوكَنَّءَأَشَكُوْأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كُرِيمٌ ﴿ فَأَنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنُظُرُ أَنْهُنَدِىٓ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَا وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفِرِينَ ٣ ﴾ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرَّحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَكُ الْمَا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَأَنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ سَنَّعُجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَيَرِكُمُ عِندَاللَّهِ بَلِّ أَنتُمْ قَوَّمُ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَاتَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِاقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَرُواْ مَكِّرًا وَمَكُرُنَا مَكِرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (الله عَيْلُك بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلَمُوٓ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ اللَّهِ الْمِنْ لَيَأْتُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمُ قُومٌ تَجَهَلُونَ ٥٠٠

مُهلک ضم المیم وفتح اللام

اِنگا کسر الهمزة

أبنكم تسهيل الهمزة الثانية مع الارذال



فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَةِ كُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ﴿ ۚ فَأَنِحَيْنَ الْهُ الْمُعَيِّنَا لُهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ. قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ ٧٠) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ ظُرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ الْمُ فُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ٥٠ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ مِلْ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَحْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١١) أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَوْلَكُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

يذُكُرُونَ بالياء بدل التاء وتشديد الذال

نشرًا بنون وضم الشين

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْم أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ كُلِّ إِذَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ ثُنَّ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ ﴿ لَٰ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٧٣ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ اللَّهِ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿٧﴾

اه كه تسهيل الهمزة الثانية مع الأدخال اللام الكان اللام أدرك ممزة قطع وتغفيف الدال ساكنة الالف

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال الإدخال المائية المائ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> أَلِنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

وهُو إسكان الهاء المُوتِي بالتقليل

بالمقليل الدُّعَاء إذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

ن في المارية ا المارية المارية

اِنَّ كسر الهمزة

ا توه ممزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية بدل اللينة

وترى إمالة الراء والألف وقفاً

تحسبها كسر السين

**وُهْیَ** اِسکان الهاء

يفُعلُونَ بالياء بدل التاء

لَمُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ فَاتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِي وَلَا شَمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاينِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بَهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠٠ أَلُمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْأَنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى ٱلْجِجَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخِيدٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴿



موسى موسى بالتقليل

أمراً م أمراًت بالهاء وقفا

ور م قرت بالهاء وقفا

موسى موسى بالتقليل

وَنُمَكِّنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهُ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّر مُوسَى أَنْ أَرْضِعيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيُّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٠ فَالْنَقَطَهُ وَ عَالًى فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فَرْعُونَ وَهُدَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خُلِطِعِينَ ﴿ أَنَّ الْمُؤْلِخُلِطِعِينَ ﴿ أَنَّ الْمُ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا آو نَتَّخِذَهُ، وَلَدُاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَكُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُمُ عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلذًا مِن شِيعَنِهِ وَهَلذًا مِنْ عَدُوَّةٍ ع فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَزَهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (0) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرٌ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَالْ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُوتٌ مُّبِينٌ الله فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَنْمُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ (اللهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يِنْمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ نَنْ النَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ

موسى موسى بالتقليل

فَأُغْفِر لَّي وجهان:

> ۱. إدغام ۲. إظهار

مُوسِينَ بالتقليل

يَحْمُوسِينَ بالتقليل (الموضعين) رُجِّت فتح الياء

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

دُونِهِمِ اُمُرأَتُيْنِ كسراليم

يصُدُر فتح الياء وضم الدال

إِحْدِ لَهُمَا بِالتقليل (الموضعين)

إِحُدى بالتقليل وقفاً

وَلَمَّا تَوْجُّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّت أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّابِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرُ ٱلرِّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْمُمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۗ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَحَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (0) قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَثَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَيْ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَك إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأُجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًالْعَلِّيِّ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبْرِ أَوْ <del>جَاذُوهِ</del> مِّنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُو<mark>ن</mark> اللهُ عَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِى مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىۤ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَنَّ وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يِهُوسَى أَقِبلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّك مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِةً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴿ وَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَخِي هَـُرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَايُصَدِّقُنَّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَا يَكِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣٠)

جَآءَهُم مُّوْسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَّى وَمَاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٓءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآء بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَدُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْآ) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَدُمُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيٍّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَىهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿٣٠ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّ فَأَنْظُرُ كُنِفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَلْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَنَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرُحْمَ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّهِ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنْطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْمُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِّنَا وَلَكِحِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبٍ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمُا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلُّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰئِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلُ مَا أُوتِ مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَيْوَرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ

عَلَيْهِمِ الْمُعْمِرُ الْمُعْمُرُ الْمُعْمُرُ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرُ الْمُعْمِرِ الْمِعْمِ الْمُعْمِرِ الْمُعِمِرِ الْمُعْمِرِ الْمِعِمِ الْمُعْمِرِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمِع

موسى موسى بالتقليل

موسى موسى بالتقليل

سُلِحِرانِ فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِلِهِ عَهُم بِهِ عِيْوَمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا يُنَالَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ ﴿٣٠ أُوْلَيِّكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّزَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ٥٥ ۚ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَن وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَحُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ

وهو إسكان الها:

المُقُرِي إمالة فتحة الراء والالف إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللهِ وَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِك الفَّرَى حَتَى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا وَمَا الفَّرَى حَتَى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا وَمَا الفَرَى حَتَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ الْ اللهِ مَا ظَلِمُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللهِ مَوْنَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللهِ مَا طَلِمُونَ اللهُ اللهُ مَا طَلِمُونَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكِمُ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ وَلَكُمُ وَلَيْكُمُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْكُومُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ وَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَكُمُ وَلِكُمْ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِي عَلَيْكُمُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَالْعُلُولُكُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَاعِلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَامُ وَ

بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَنِلْكَ مَسَنِكُنْهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهِ نِيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَهُن وَعَدَّنَاهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُو لَلقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَاعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ ثُولًآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويُنَا هُمْ كُمَا غَوِيِّنَّا تَبَرَّأْنَا ٓ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَكُرِّ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَمْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَعَمِيتَ عَلَمْمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿٧ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ارُّ مَا كَابَ لَمُهُ ٱلَّٰذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللهُ لاَّ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

يُعُقِلُونَ بالياء بدل التاء

فَهُوَ

عليم

كسر الميم

عليهم الأنباء عليهم الأنباء

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

الله ولي

قُلْ أَرَءَ يَتُدُو إِن جَعَـٰ لَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ م قُلْ أَرَءُ يْتُكُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أَفَلَا تُبْصِرُون اللهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُوبَ ﴿ ﴿ ﴾ فَي إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓ أُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ ، قَوْمُهُ ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرجينَ اللهُ وَٱبْتَعْ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا أَخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)

(000) (1); 1) (1); 1) (1); 1)

موسى بالتقليل

**ٱلدُّنْيِا** بالتقليل

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ ،عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبُ ٱللَّهَ قَدَّأَهُ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٧﴾ فَخُرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ عَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِى قَدْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكِبرُونِ ﴿ اللَّهِ فَسَفْنَا بهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وِباللَّهُ مُسِ يَقُولُونَ وَيُكَأِّبُ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأْنَدُولَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٦٨ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٨٣) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْمَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

عندِی فتح الیاء

د نوبهم کسر المیم

ٱلدُّنيا بالتقليل

وبداره إمالة فتحة الدال والألف

ويكأن يجوز الوقف على الكاف (ويلك) إختباراً أو اضطراراً، والإبتداء ب (أنَّ)

لخسف ضم الخاء وكسر السين

وَيَكُأُنْهُو يجوز الوقف على الكاف كالسابق رِّكِيِّ فتح الياء

لِّلُكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف بالألف

**وُهُوُ** إسكان الهاء



الْمَ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُقُولُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُقُولُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَلَ يُفْتَنُونَ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ اللَّ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْمُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُوا السَّيْعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْمُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُوا لِلسَّيْعَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَالسَّيْعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَالسَّيْعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَالسَّيْعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَالسَّيْعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَالسَّيْعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَالسَّيْعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّيْعِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ اللَّهُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ اللْعَلَالُونَ الْعَلَالِيمُ اللْعَالِيمُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالِيمُ اللَّهُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونُ الْعَلَالِيمُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلِيمُ اللْعَلَالُونَ الْعَلَالَةُ اللْعَلَالِيمُ الْعَلَالِيمُ الْعُلِيمُ اللْعَلَالِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَالِيمِ الْعَلَالَةُ الْعُلِيمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِ

جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِهُ وَلَنَجۡزِينَـَّهُمۡ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٧ۗ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِينَكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّخِلَّتَهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهِ وَلَيْحِمِلْتَ أَثْقًا لَهُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمٌّ وَلَيْسُءُ لُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

الناس إمالة فتحة النون والألف (المناسن)

خَيُّرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَّمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ٧٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقُدُ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ ا يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُكَّرَاللَّهُ يُنِشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونِ (١) وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ في ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (٢)

فأنجيننك وأصحب السفينكة وجعلنها ءاية للعنكمين

(اللهُ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ

117 251

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَكُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِتَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَا مَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّـ بُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَنُهُ أَجًرَهُ فِي ٱلدُّنِيكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةُ ماسكبقكم بهامِن أُحَدِمِن ٱلْعَلَمِين (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِ رَفْمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

النّارِ إمالة فتحا النون والألف

أتخذتمر إدغام الذال فالتاء

مودة ضم التاء

(CO)

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

أدنكم زاد همزة استفهام و تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ابنكم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال رُسَلُناً إسكان السين (الموضعين)

بِاً لِبُشُرِئ إمالة فتحة الراء

د ارهم إمالة فتحة الدال والألف

و شمودًا بالتنوين (مع الإدغام وصلا)

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوۤاُ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا آ أَن جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تُرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَدَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣٠) وَ إِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِم أَوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣)

وگفد بدغام الدال الجيم موسى بالتقليل

> وهو إسكان الهاء للنّاس إمالة فتحة

وَقَكْرُونَ وَفَرْعَوْنِ وَهَكَمَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ لَا اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ، مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱتَّلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأُقِيمِ ٱلصَّكَانَةِ إِنَّ ٱلصَّكَانَةِ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَيْدِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَّنَعُونَ الْكَا



هُ وَلَا تُحَدِلُوَاْأُهُلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَنِحِدٌ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا إِلْيُك ٱلْكِتنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنب يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِئْب وَلَا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (1) مَلْ هُوَ ءَايَنَ أَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ أُي مِن رَّبِ إِنَّهُ أَقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلُ يُتَّكِي عَلَيْهِ مَّرَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

وُذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

مْلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجُلُّ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ أَيْنَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْغُرُونَ ﴿ وَ ۚ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ يُعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَٱعۡبُدُونِ (٥) كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمَوْتِ مُم إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبُوِّتَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْنِعُ مَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ يَنَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ (٥٠) وَكَأْيِن مِّن دَاتَةٍ لَاتَحْم رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَد عُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَّوْنَ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِالْكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف ورنقولُ بالنون بدل الياء

ينعبادي اسكان الياء

الوقف على الياء ساكنة

وهو وسكان الهاء

فَأَيْنَ بالتقليل ٱلدُّنياَ بالتقليل لكُهُ

اُفُتَرِي إمالة فتحة الراء والألف

لِّلْكِفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

سُجَّلُنَا إسكان الباء

**وُهُوُ** إسكان الها.

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَٰوَةُ ٱلدُّنِيَّا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْكَانُواْيَعْ لَمُونِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا بَعَيَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ إِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهِ أُولَمْ يَرُواْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَهِا لَبَكِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (٧٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبَ بِإِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ بس \_ إلله الرَّحْنَز الرِّحِيهِ المُعْلِبَتِ الرُّومُ اللهُ فِي آدَىٰ الْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ اللهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُو يَوْمَبِدِ يَفْرُحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْحَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَيْكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ٧) أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ١٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَنَتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا نَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوَأَيّ أَنَ كَذُّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَنَّا ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْحَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ, شُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَ وَأُورَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ كَيْفِرِينَ الْآلَا وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِينَفَرَّقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿

ألبّاسِر

إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

> الدُّنيا بالتقليل

رسلهم

عُلِقِبَةً

اُلسُّواَی السَّواِی السَّواِی السَّالِی السَّالِی السَّالِی السَّالِی السَّالِی السَّالِی السَّالِی السَّالِی

برجعون إبدال التاء باء

كنفرين إمالة فتحة الكاف والألف الميت إسكان الياء الميت إسكان الياء

لِّلْعَكَمِينَ فتح اللام بعد الألف

وَٱلنَّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

وينزل إسكان النون مخفاة وتخفيف الذاي

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَوكُذَلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ عَايَنِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِّتَسَكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ وَمِنْ عَايَانِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ ٱلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنبِهِ ، مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئْتٍ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنزِّلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمِنْ ءَايَنٰدِهِ وَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ أَنَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ الله وَهُوَالَّذِي يَبْدُوُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّمَ لَلا مِّنْ أَنفُسِكُم مِن شُركَاء مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُركَاء في مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُنْ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَةِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِفْمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّهِ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِنَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ اللهُ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

فِطْرَتَ بالهاء وقفاً

أَلْبَاسِ إمالة فتحة النون والألف



فَهُوَ سكان الهاء

يَقْنِطُونَ

المُقرِين المُقليل

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم هُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيثُ مِنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣ۗ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانْيْنَاهُمْ فَتُمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ الْآلُ أَمَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴿ وَآ اللَّهُ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّاوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ ٣ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٧ ۖ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لَّيْرَبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُ مُ مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّ هَـُلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ مِسْبُحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ طُهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثُرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْبِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُوَمُّ لَا مُرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مِنْ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ.وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْهَ دُونَ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَالِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكُنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ - وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجُرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَآءِ كُينَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلْمُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِيلًا عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ اللهِ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثُنْرِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْمِى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

منزل

إسكان الهاء

الموقق بالتقليل وهو إسكان الهاء

الدُّعاءَ المُلافة للمُلافة في المُلافة في الألفاظ المُلافة في الألفاظ المُلافة في المُلا

تنفع الناء

وُلْقَد ضَّرَبْنَا إدغام الدال فالضاد

إمالة فتحة النون والألف

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ٥٠) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُذْبِينَ ﴿ وَهُ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِيهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَهُ مَن يُؤْمِنُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المَّ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعِفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (0) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٥٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْعِلْمَوَٱلَّإِيمَٰنَ لَقَدْلِبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يُوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥٠) فَيُوْمَ إِلَّا يَنفُعُ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِنْتَهُم إِعَايَةٍ كَفُرُوٓ إِإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ٥٠ كُذَٰ لِكَ بَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ أَنَّ ۖ فَأَصْبِرَ إِنَّا خفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَ



آشگ لِلَّهِ وجهان وهو

امالة فتحة النون والألف

وَلَقَدْ ءَانَٰئِنَا لَقُمْنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ وَمِن مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيكُ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإِنْبِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بِيَبُنَىَّ لَا نَشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظَلْمٌ عَظِيمٌ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَ هُأُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَبُنَيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَافِوَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورِ ١١ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ من صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ اللَّا

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَاكِئَبِ ثُمِنِيرِ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أُوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسَالِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِإِلْعُرُوةِ الْوُثْقِيِّ وَ إِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ ۚ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُّنِكَ كُفُّرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهَ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرَةٍ أَقُلُهُ وَٱلْبَحْرُ مَمْذُهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبَعَتُهُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ثُلَّ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠

الناس المالة فتحة

٩٤٥٥ الزين د ۲ ع ١٤٢

وهو إسكان الهاء مدود

الونهى التقليل

وَٱلۡبَحۡرَ

النّهار إمالة فتحة الهاء والألف

بنعمت بالهاء وقفاً

صبارِ إمالة فتحة الباء مالأاف

خُبِّارِ إمالة فتحة التاء والألف

الدُّنيا

وینزلگ اسکان النون مخفاة وتخفیف الزای

لْمُرْزَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيۤ إِلَىٓ أَجَلِمُ سَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ اتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ الكَيالَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُرَرَّ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْمِحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاعَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٣] يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشُواْ بُوْمًا لَا يَحْزِي وَا عَن وَلَدِهِ وَلَا مُوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغْرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَاوَلَا يَغُرَّنَّكُم بأللَّهِ لْغَرُورُ ﴿ ٣٣ } إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِكُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَـدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفُسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

الْمَرُ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتنبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ٢﴾ أَمْ نَقُولُونِ ٱفْتَرَيْكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْضِّ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دُةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ١٠ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِن شُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ شُوَّكُ وَنَفَحُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قِلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونِ ﴿ ۚ وَقَالُوٓا أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَّ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ 🕚 🏶 قُلْ يَنُوفَّ نَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مُ

أَفْتَرِيكُ إمالة فتعة

ٱلسَّكَمَا ۗ إِلَى

حذف الهمزة الأولى

> خُلُقُهُو إسكان اللام

أُدذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ادنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



تري إمالة فتحة الراء والألف

واكناس إمالة فتحة النون والألف

قَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

وَلَوْتُرَيِّ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِنَّنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلَكِكِنَ حَقَّا لُقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ مُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَآءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ أَفَمَنَكَانَ مُوَّمِنًا كُمَنَ كَاكَ فَاسِقَـأَ لَا يَسْتَوُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَّكَذِّبُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا النَّارِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنَّكَذِّبُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَ الْعَذَابِ ٱلْأَدِّنِي دُونَ ٱلْعَذَادِ الوَمَنُ أَظَلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايِنتِ أَإِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١١٠ كِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ (٣٠٠) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةً يَهْدُونَ كَانُواْبِعَايَلِتِنَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّكُ إِنَّ رَبُّكُ مُّ يُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ لِلْمُهُ كُمْ أَهْلَكَنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ مَسَكِينِهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلًا يَسْمَعُونَ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْ لُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ قُلْيَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَايَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ أَعْرَضْ عَنَّهُمْ وَٱنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

هر موسى بالتقليل وقفاً

أَيْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

الماء إلى تسهيل الهمزة الثانية

وگی اختیا اختی ا اختیا اختیا اخدیا اخدیا اخدیا اخدیا اخدی

المحافرين إمالة فتحة

يعملُونَ يالياء بدل التاء

التى بعدف الياء وفي الهمز وجهان: البدالها ياء مع المد اللازم المخفف

النّبي ٢. تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

تظ هرون فتح الناء وتشديد الظاء وحدف الألف وتشديد الهاء مفتوحة

**وُهُو** إسكان الهاء يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رُّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ ۚ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَايْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِتِكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاكُمُ فِيمَآ أَخْطَأْتُمُ بهِ عَ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أُولِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَاجُهُۥٓ أُمَّهَا مُهُمٌّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مُّعَّرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلۡكِتَابِ مُسْطُورًا ﴿ ۖ اللَّهِ مَا لَكُورًا اللَّهُ اللّ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ال لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۚ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَالَّهُ وَإِذْ قَالَت طَّلَّإِهَٰةٌ أُ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواً وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهُ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا ١٠٠٠

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنِ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِن دُونِ ٱللهِ وَلِتَّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوَّقِينَ مِنكُمُّ وَٱلْقَابِلِينَ الإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ٱلسِّحَّةَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَاآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهُ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

محسبون کسر السین

ا رمی عسر الهمزة

ريا وقفاً:إمالة فتحة الهمزة والألف

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتُسْلِيمًا ١٠٠٠

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ يَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنكَظِر وَمَا بَدُّلُواْ تَبْدِيلًا ١٣٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا نَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمُولَهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ وَزِينَتُهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنَّاللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا السَّ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

شَا أُو إسقاط الهمزة الأولى

قُلُوبِهِمِ اللهِمِ اللهِمِ اللهِم اللهِم

الدنيا بالتقليل

يضيعف حذف الألف وتشديد العين



النساً إن اسقاط الهمزة الأولو

و قِرْنَ کسر القاف

ٱلْأُولِي بالتقليل

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّنَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (١٠) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْثُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ بَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا الله وَادَد كُرن مَاينتُكَي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِيٰنِي وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقَاتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِبِمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُ مُغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لْهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ مَا عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ عَلَى ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَايَغْشَوْنَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبَيَّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ عَلَي مَا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ

تَكُونَ بالتاء

فَقُدضَّلَّ إدغام الدال في الضاد

> وَ إِذ تَقُولُ إدغام الذال إدغام الذال

وخاتم

وَأُصِيلًا الله هُوَاللَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَّمٍ كُتُهُ ولِيُخْرِجَكُمُ

مِّنَ ٱلظُّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ

عِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُّ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَلِدِيرًا (00) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجَامُنِيرًا ﴿ وَ لَكُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكُفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِّيّ أَن يَسْتَنكِكُمُ خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحيمًا ۞

لَّهُ فِرِينَ إمالة فتحة لكاف والألف



ترجئ إبدال الياء همزة مضمومة

تَحِلَّ بالتاء بدل الياء

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنُغَيَّه مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيُـنُهُ وَلَا يَحْزَبُ وَيَرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى لَكَ عَلَى لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسنَهُ نَّ إلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَيْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنٌّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزُوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَأْبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ال تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (اللهُ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (اللهُ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا

أَبْنَا إِخُوانِهِنَّ الفاط الهمزة الأولى أَبْنَاءً

> إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة الدنيا بالتقليل

> > ورگای نظبت نیزین<del>ا</del> د۳

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْ مُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بَهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإَزْوَاجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيُّنَّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُ وَرًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَنْهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَّنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلُّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَالْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبَّنَاءَ إِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهَا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ﴾ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيـمُا ﴿٧٧﴾

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

**النّار** إمالة فتحة

الرَّسُولَا حذف الألف وصلاً ووقفاً

السبيلا حدف الالف وصلاً ووقفاً

> كثيرًا بالثاء بدل الباء

موسى مكوسى المقليل المقليل

ويغفر للمرابع المرابع المرابع

مَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ لْأَخِرَةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخِبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلْغَفُورُ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَالك وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كرية (الله وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايكتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لْهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ( ) وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ

مُّكُمُّهُ إِذَامُزَّقْتُمْكُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَلِيدٍ

ڔۣٱڵڿؘڡؚيدِ (<sup>٣</sup>) وَقَالَٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمُّ عَلَىٰر<del>َجُلِ</del>

أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجنَّةً ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَامُ رَرُواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخُلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِثُنِيبِ ١ ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (\* أَنْ أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدُّ وَٱعْمَلُواْ صَنِلِحَّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ } وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَّكْرِيبُ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ, فَلَمَّا خَرَّ بَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَدُّواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ السُّ

أفترى امالة فتحة الراء والألف الراء والألف كالمرض كالمرض

کشفًا کِشفًا

السَّمَآ إِنَّ

اسقاط الهمزة الأولى

كُالْجُوابِ، بالياء وصلاً

مِسْسَاتُهُو إبدال الهمزة ألفاً

مُكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ ۖ طَيِّبَةٌ ۗ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ الله خَزِينناهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ بُحَرِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورُ (١٠) وَاللَّهُ وَلَهُم بِمَاكُفُورُ (١٠) لْنَابِيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَنَافِهَا قُرِّي ظَيِهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِّرِ لِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّ شَكُورٍ ١١٠ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَمَا كَانَ لَهُ مَكَيْهِم مِّن سُلَطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ ﴿ أَنَ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونِ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُّ فِيهِ مَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِرِ اللهُ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَكَلِ مُّبِينِ السَّ قُل لَّا تُسْتَكُونَ عَمَّآ أَجْرَمُنَاوَلَا نُسْتَكُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُنَّ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عَشُرَكَآءَ كَالَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ نَّ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُؤَمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدُيِّهِ وَلُوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مُوقُّو فُوكَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

أُذِنَ

۵۳۵) الخېزبا د د د

وهو

فهو اسكان الهاء

لِلنِّاسِ إمالة فتحة النون والألف

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

تريخ إمالة فتحة إِذ جَّاءَ كُرُ إِدِغَامِ الدَّالِ إِدِغَامِ الدَّالِ إِدِغَامِ الدَّالِ

واًلنّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

اِد تامروننا ادغام الذال شااتاء

النّاسِ إمالة فتحة النون والألف

رُلُفِيّ بالتقليل

معجرين تشديد الجيم دون ألف قبلها

فَهُوَ إِسكان الهاء

وهو

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـَـٰكُمْرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـُتُصۡعِفُوۤاْ أَنَحُنُ صَكَدَدْنَكَ عَنِ ٱلْمُكْدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءً كُرِ بِلَكُنتُم تَجُرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُونَنَا أَنَ نَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمُوالًا وَأَوْلَنَدًا وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ٣٠﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ وَمَآ أَمُو لَكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيْنِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَاينينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ اللهِ عُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لُهُۥوَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ <mark>فَهُو</mark> يُخْلِفُ أُمُو هُوَ حَيْرُ ٱلرَّزقينِ (٣٦)

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَنَوُٰلَآءِ إِيَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهُ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا ثُنَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَتِنَاتٍ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفَّكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ النَّيْنَهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ١١٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلَ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَكِّ ا

بالنون بدل الياء نقول بالنون بدل الياء

إِنّاكُمْ حذف الهمزة الأولى

إمالة فتحة النون والألف م م ر

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

(4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 744 (4) 74

فَهُوَ

وهو إسكان الهاء رُجِّت فتح الياء

تُرِئ إمالة الراء

**وَأَيْنَ** بالتقليل

اُلتَّنَاؤُشُ همزة مضمومة بدل الواو مع المد المتصا

يَشَاءُإِنَّ

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورةوهو المقدم

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

وهو

نعمت بالهاء وقفاً

فَأَخْتِ فَالْمُونِ



بِسْ \_\_\_\_\_ِالسِّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِللهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلْتِيكَةِ رُسُلا أُوْلِيَ الْمَعْدِعَةِ مَّنْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ مَّى عَدِيدٌ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْةٍ فَلا مُمْسِك لَهَ مَّ مَعْدِهِ وَمَا يُمُسِكُ لَهَ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ كُرُ اللهُ عَلَيْ كُرُ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِمُ اللهِ يَرْزُقُ كُم النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْ كُرُ هُلُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللهِ يَرْزُقُ كُم مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَذَ اللهِ عَمْدَ اللهِ يَرْزُقُ كُم مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَذَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَلَيْ كُولَ اللهُ عَلَيْ كُولُونَ اللهِ مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَذَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَلَيْ كُولَ اللهُ عَلَيْ كُولُونَ اللهِ مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَذَ اللهِ عَلَيْ كُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ كُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ كُولُونَ اللهُ عَلَيْ كُولُونَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْهِ ٤ كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنِّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ يْغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰ لَكُمْ عَدُوُ فَأَيَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمَهُ مَّغْفِرةً وَأَجْرُكِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ عَفْرَءُ أَهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمُدِى مَن يَشَآءُ فَلا نُذَّهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِحُ مَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُود وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّم وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ عِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

الدُّنيا

فرعاه الم

مينبِ

النثل النقليل

و ترى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

الفقراء وجهان: ۱. ابدال الهمزة الشانية واواً مكسورة وهو المقدم مكسورة وهو

> ٩٥٥٥ النابيا النابيا النابيا النابيا النابيا

أُخُرِي إمالة فتحة الراء والألف

فُرْ بِينَ

ٱلْبَحُرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَ مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ بَةُ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَشَّكُرُونِ إِنَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَالِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأُجِلَ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَهُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْبَثُكُ مِثْلُ خَبِيرِ اللُّهُ هِ يَكَأْتُمُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْنُ عُمْ وَ يَأْتِ بِخَلِّقِ جَدِيدٍ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَرْبِيرِ ﴿٧١ ۖ وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

وَمَايَسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ 'ٱلظِّلُولَا ٱلْحَرُورُ ﴿ أَ } وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَحْيَاءُ وَلِا ٱلْأَمْوَ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُو مَآأَنت بِمُسْمِعِ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ﴿ أَنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنبِرِ ۚ ﴿ ثُمَّ ٱٰخَذْتُٱلَّذِينَ كَفَرُوٳؖ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ ۗ ۖ ٱلَّهُ مِن اللَّهُ اللّ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثُمَرَتِ تُخْنِلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ أَلُونُهَا وَغَلِبِيثِ سُودٌ ﴿٧﴾ وَمِرَ. النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَٱلأَنْعَدِ مُغْتَلِفٌ أَلُو نَهُ كَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَتُوُّ إِنِّ ٱللَّهَ عَن بِيزُّعَفُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً ىَرْجُونَ تِحَارَةً لَّن تَكُورَ اللَّهُ لَوُفِّيهُ مَ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّ لِهِ ۚ إِنَّـٰهُ,غَـٰفُورٌ شَا

رُسَلُهُم

أُخُدُتُ إِنْ الدال

أَلْبُّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الْعُلَمَةُ وَاللّٰهِ الله الهمزة الثانية واواً أو

وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْ لَخِبِيرٌ بَصِيرٌ اللَّهُ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَعِنْهُمْ ظَالِّدٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْآخَيرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يُحَلُّونَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُو آولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبُ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحِرِي كُلُّ كَفُورِ اللهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا ٓ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ السَّدُورِ (٣٠)

و رو را يدخلونها ضم الياء وفتح الخاء

**وَلُوَّلُوِا** تنوین کسر

مجرئ ياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها

على ضم اللام

كُفُرُهُمْ عِندَرَجَّمُ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِب ارًا (٣٠) قُلْ أَرَء يَتُمُ شُرَكُاء كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِذُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهُ ع إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَ مِ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيزُ لَيَّكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمَّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ أُسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي ۠ؠٲؙۿ<u>ٙڸ</u>ۄۦٛڡؘۿڶۘٮؘٮٛڟٚۯؙۅٮؘ سُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَينَظُرُ واْ كُنْفَ كَانَ عَلِقَيَةُ ٱ هِمْ وَكَانُو ٱلْسُدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيْعُجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي لسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

ألكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف (المضعة)

بِلِنْتِ

إحدى بالتقليل وقفاً

السيّيّة إلّا وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورةوهو القدم ۲.تسهيلها

سُنْت بالهاء وقفاً

لسنت بالهاء وقفاً (الموضعين) جكاً أجلهم أبعقاط الهمزة الأولى

> تَنزيلُ ضم اللام

فَهُی اسکان الهاء

م السين ضم السين (الموضعين)

عالنذرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

**ٱلۡمُوٰتِی** بالتقلیل



وَٱضْرِبْ لَمُمُ مَّثُلًا أُصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ ثُنِّ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّشْلُتَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ اللَّ فَالْوَا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ اللَّ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهُ قَالْوَاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّرْجُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمْ مِّتَاعَذَابُ أَلِيثُ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ طَيْرِكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْثُمْ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْمَرِفُونَ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ اللَّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَ الهِكَةَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٣﴾ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ إِنِّكَ إِنِّكَ الْمَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٦ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٧)

إِلَيْهِمِ النينِ النينِ

ألهن تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ع أي بر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> غور فتح الياء (الموضعين)



لَّمَا خفیف المیم

﴾ وَمَآ أَنْهِ لَنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ۽ مِنْ بَعْدِه ۽ مِن جُندِ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزلينَ ﴿ ٢٠ ﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ الله يَحَسَرةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُواْكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣ وَءَايَةُ لَمُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرهِ -وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشُكُرُونَ ﴿ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا الَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّهُ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرّ لَهَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيثُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الْكَ وَٱلْقَصَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣٠) لَا ٱلشَّمْسُ مَلْبَغي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّوكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢٠٠٠

والقكمرُ ضم الراء

النّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

وَءَايَّةٌ لِمُمَّأَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْ<mark>كِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا</mark> لَهُم مِّن مِّثْلِهِ ـ مَا يَزَكُبُونَ ﴿ كَا ۖ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمُ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّارِحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ نَا ۖ وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُّ اتَّقُواْ مَابِيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (6) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ فَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١٤) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (اللهُ فَلايستَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلْ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهم يَنسِلُونَ ٥٠) قَالُواْ يُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّاهَنَّا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ لُونَ (أُنَّ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وصدف المدس وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَرُونَ (°°) فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ كنتم تعملون (١٥) نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تَجُهُ زَوْنَ إِلَّا مَاه

يَخْصِّمُونَ اختلاس فتحة الخاء

سَكَة لطبغة على الأنف لخفص

مَّرُقَدِنَا اللهِ المُواللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

شُغُلِ إسكان الغين

> 60000 60000 600000

مجبلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

فَأَنِي التقليل

فتح النون الأولى و إسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف مخففة

الكلفرين إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُل فَكِهُونَ ﴿٥٠﴾ هُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ اللَّ لَمُمْ فِيهَا فَاكِمَهُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ﴿ ٥٧ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ١٥٥ وَٱمْتَنزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ١ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبِنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْالشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ ۖ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِلَّا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ أَصْلَوْهِ اللَّهُ مَ بِمَاكُنتُ مْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ ٱلْمُوْمَ نَغْتِهُ عَلَىٰٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبِهُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونِ ﴿ أَنَّ كَالَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي أَخْلُقَأُفُلا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُو إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (١٠) لَيُمنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيفِرينَ ﴿ ٧٠)

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ اللهُ مَالِكُونَ اللهُ وَلَمْ مْ فِهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٧ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَلا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَةً ، قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْهُمْ وَهِي رَمِيكُ (١٠) قُلْ يُعْمِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمً اللَّهُ اللَّهِ عَلَاكُمُ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ١٨﴾ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٠٠٠ فَسُبْحَانَ اللَّهُ

وهی اسکان الهاء وهو

إسكان الها: (الموضعين) الدُّنيا بالتقليل

بزينة كسر التاء دون تنوين

لسمعون إسكان السين وتخفيف الميم

أُ•زُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُنْنَا ضم الميم

أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَلُهُ هُوُ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ١٧٠ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّهُ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ٣ الْ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ كَلَجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ اللهِ عَلَيْ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله إلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّ أُولَيَكَ لَكُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ النَّا اللَّهِ المُخْلَصِينَ النَّا أُولَيَكَ لَكُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ النَّا فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ النَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ النَّ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ النُّ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ النَّ كَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اللهِ فِيهَا غُوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

أَدينًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

المُخْلِصِينَ كسر اللام أُرْوَنَكُ

الثانية مع الإدخال

أدزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُنْنَا ضم الميم

أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إمالة الهمزة الأولى

المُحْقُ اللهاء اللهاء

عَ**اثْرِهِمُ** إمالة فتحة

الناء والالف وَلَقَد ضَّلً ادغام الدال

ألمخلِصِينَ

ف الضاد

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۖ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدينُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَهُ ۚ فَأَطَّلَعَ فَرَءَا مُفِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) قَالَ تَأَلَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٠) وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبَّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٧ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ ۚ إِلَّا مُولَنَّنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلْمِلُونَ ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (١٠٠) إِنَّاجَعَلْنَكُهَ افِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿١٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَعِ اللُّهُ عَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿١٦ۗ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمٍ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْلُ ءَابَآءَ هُمُرْضَآلِّينَ ﴿ أَنَّ فَهُمْ عَلَيْءَ اتَّرَهِمْ مُهُرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَلِّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ (٧٧) وَلَقَدُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الله وَلَقَدُ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ اللَّهِ وَنَعَيَّنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُوُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخْرِينَ ﴿٧٧﴾ سَلَامُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَنِهِ عَلِهِ لَإِبْرَهِيمَ اللهُ إِذْ جَاءً رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ أَبِفًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ( ٥٠ ) فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( ١٠٠٠) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللَّهِ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَانَحْحِتُونَ ( اللهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ( اللهُ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِحَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ دِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ عَامَا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَىَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ۖ قَالَ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُمَا تُؤُمِّرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ

وگگه الآنائ لانائن ده ده

إذ جًاءَ إدغام الذال في الجيم

أَدِهُكُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> يَكُبُنِيَ كسر الياء

إلى الياء

أرى إمالة فتحة الراء والألف

اني فتح الياء

**تریی** إمالة فتحا قُد صَّدَّقُتُ إدغام الدال في الصاد

الرُّه يا الرَّه المالة الم

لَّهُوَ الْمُورَ إِسكان الهاء

موسى بالتقليل (الموضعين)

الله ضم الهاء رَبُّكُورُ

ورب م

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ الآلَ وَنَلَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ النَّ فَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْمِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَّ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْمُنْ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْنَ كَذَٰلِكَ أَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيثُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللهُ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١١) وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِينَ (١١١) وَءَالَيْنَهُمَا ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ إِنَّا اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَقُونَ إِنَّ أَنَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ اللهَ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ

المُخْلِصِينَ كسر اللام

وهو إسكان الهاء (الموضعين)



فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٣٧﴾ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٣٨) وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٦) سَلَمُّ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (١٦) إِنَّا كَذَلِكَ نَعِّزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُغَيِّنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّعْجُوزَا فِي ٱلْعَكْبِينَ الْ اللهُ مُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿٧٣٧} وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الاس إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الس فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَأَلْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمٌ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ ثَنَّ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ نَنَا ۖ كَانَ الله فَنَبَذُنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الْمُلالُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنْكَا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُندُ وَالرَّفَ ال

تُذُكِّرُونَ تشدید الذال

اُلُمُخْلِصِينَ كسر اللام (الموضعين)

وَلُقَدُ سَّبَقَتُ إدغام الدال في السين

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ الْأُنْ أَفَلا لَذَكُّرُونَ الْأَصَالَ أَمْ لَكُمْ سُلَطَانٌ مُّبِيتُ اله الله عَلَمُ الله عَلَمُ إِن كُننُمُ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبِينَ الْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمُنْ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ ١٠٥ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ١١١) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ الْ١١١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ ١١٠ } إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١٣ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوْنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ (١٦) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الله ﴾ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الله ﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ (١٦) فَكَفُرُواْ بِعِي فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٤ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٥) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٧ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَالْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُ

؞ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَلَ ٱلرِّحِيمِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ اللهِ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلُٱلْاَلِمَةَ إِلَاهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّهِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْذِلَتُ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِن ذِكْرِيٌّ بَل لَّمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ اللهُ المُرْعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ الْمُلْهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَفَلَيَرَتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ اللَّهُ مُلَّكُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ اللَّا كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكُةً أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِنفَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّللَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ

أ•نزل وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم

إِذ تُسورواُ إدغام الذال في الناء

اذ دَّخُلُواُ أُدغام الذال في الدال



ولِي

لُقَد ظُلُمكُ إدغام الدال فِ الظاء

لزُلْفِي



الناس إمالة فتحة النون والألف

ٱصْبرْ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَاٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ﴿٧٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهُ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (اللهُ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ لَهُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ هَلَاۤ ٱلَّحِى لَهُۥ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعِّهُ ةً وَلِي نَعِمَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدَّ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْفِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله الله والله وا الله المُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِيلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله عَرْضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَيْ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكُمُ الْمُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرُسِيِّهِ عَصَدًا أَمُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرُسِيِّهِ عَصَدًا أَمُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرُسِيِّهِ عَصَدًا لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِمِنْ بِعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ـ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيْطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ اللَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهِ الْأَصْفَادِ اللَّ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ الْ اللهِ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا آيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللهُ ٱرْكُضُ بِجِلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ الرِدُ وَسَرَابُ اللهُ

النّارِ الله فتحة

كالفَجّارِ إمالة فتحة الجيم والألف

إِنِيَّ الياء

ٱغْفِر لِّي وجهان

بعُدِی فتح الباء

**لُزُلُفِي** بالتقليل

وَوَهَبْنَا لَهُ<del>:</del> أَهْلُهُ. وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا <u>وَذِكْرَىٰ</u> لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُثَا فَأُضْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ النَّ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ (فَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصطفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ الْكُ هَٰذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ (٥) مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَنَذَا وَإِنَّ بُوعَدُونَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ الْ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ اللهُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيدُ وعَسَّاقُ الأن وَءَاخُرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُوجُ الْمُ هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ اللَّهِ

النّارِ إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّادِ اللَّهُ الْوَارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ اللَّ ٱلَّخَذَنَّهُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَنُ اللهُ إِنَّ ذَالِكَ-ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿ ا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَارُ (١٦) قُلُهُو نَبُوًّا عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخُنُصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْحِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَنجِدِينَ ﴿٧﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ ٢ ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٧ فَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥ فَالْأَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَدُ خَلَقَنْ مِن أَارِ وَخَلَقَنْهُ ومِن طِينِ ٧٠) قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمُ ٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَعِ

نرئ إمالة فتحة الراء والألف

الأشرار إمالة فتحة الراء و الألف

أَخُذُنْهُمُ همزة وصل تسقط عند الوصل بما قبلها وتكسر انتداءً

> إمالة فتحة النون والألف

إسكان الياء

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

> نارِ إمالة فتحة

إمالة فتحة النون والألف

المُخْلِصِينَ كسر اللام فَأَلْحُقَّ فَتَع القاف

قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ اللهُ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ قُلْ مَآ أَسْءَكُ كُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ لَلْكَكِلْفِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُۥ بَعَدَحِينٍ ﴿ ٨٠ ۗ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّجْمَزُ ٱلرِّحِيم تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِبُّ كَفَّارُّ ﴿ لَّ لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ أُسُبْحَنَدُ أُوهُوا لَلَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكُرِ

كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّقُ أَلَاهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ الْ

EOA

رُ لُفِيَ بالتقليل

النّهارِ المالة فتحة

م يعد أَقُولُ

خَلَقَكُرُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةً أَزُورَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكَّ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (١) قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

فَأَنِيّ بالتقليل

يرضه و الماء مع الصلة وهو المقدم

> ر - ٢ إسكان الهاء

أخرى إمالة فتحة الراء والألف

لِيضِلُ فتح الياء مُومِ

إمالة فتحة النون والألف

**ٱلدُّنْيا** بالتقليل

إِنِّي فتح الياء (الموضعين)

البار إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

البشري إمالة فتحة الراء والألف

ف تريك إمالة فتحة الراء والألف

لَذِ كُرِئ إمالة فتحة

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني الله فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَى اللهُ الله أَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَّةِ أَلَا ذَاكِ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ (٥٠ هُمُمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَيْهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوٰۤٳ ٱلطَّلۡعُوتَ أَنۡ يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤٳ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرِئَ فَبُشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ النَّارِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ هَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ مِنكِيعِ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُعْنَلِفًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١١)

عد آلاً ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

لم يعد ٱلدِّينَ و دِينِي و عِبَادِ

فَهُوَ السَانِ الهاء

الدُن<mark>ي</mark>

وَلَقَد

· فَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِّهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٣٠٠ أللَّهُ ذَرَّ لَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِٰ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدٍ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ( ﴿ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱ<mark>لدُّنْيَا</mark> وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبَرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ ۗ وَلَقَدْ ضَرِّبْكَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرُّءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ۖ فُرُّءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ الله

سيلما ألف بعد لسين وكسر اللام

الكاف والألف

الادغام وفتح التاء الثانية وضم الهاء

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِينَ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ السَّ لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِم أَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ ۚ عَبْدَةً ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِدٍ ۚ وَمَن يُضَـلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلِيسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱننِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَرِتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ۞ قُلُ يَنْقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِمُلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا يَالُهُ مُعَيِّمُ اللَّهُ

للنباس إمالة فتحة النون والألف

اللَّخُونِيَ اللَّهُ فَرِيَ اللَّهُ فَتَحَة الراء والألف

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَوَ فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنتَ عَلَيْهِ بوَكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ نَنْفَكُرُونِ ﴿ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا نُكِرَ أَللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبُ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنَدَوْ البِي مِن سُوَّءِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ كَا فَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَكَ ضُرُّدُ كَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُو آءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْحَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِحُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا فَرَطُتُ لِمَا السَّنِخِرِينَ ﴿

يكعبادي إسكان الياء

لا نَقَنظواْ كسر النون

ېكىسرىق بالتقليل

أَوْ تَقُولَ لَوْ أُرَبِّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ أَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ بَلِي قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنتِي فَكَذَّبْتَ جِمَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَالْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ۗ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمُ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشُّوَةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ الْحَسِرُونِ ﴿ إِنَّ قُلُ أَفَعَيْرَ اللَّهِ مَا مُرُوِّ فِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ اللَّ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنِ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّكُ أَ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الله

تَرِي

إمالة فتحة الراء والألف وقفاً (الموضعين)

قد جَّاءَ تُكَ ادغام الدال في الجيم

المكلفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وهو

م الحرى الحراق المالة فتحة الراء والألف

وهو

فُرِّحتُ مُن لِناء

المكلفرين إمالة فتحة الكاف والألف

وفيحتُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّئَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٧٧٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَ بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفِيئُسُ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿٧﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَبُنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآمُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وترى إمالة فتحة الراء والألف

٩٩٤٥ ٤٧ ٩٩٩٥

> بالتقليل بالتقليل

فُلْحَدْتُهُمُ إدغام الذال في التاء

كُلِمَتُ اللهاء وقفاً

النار إمالة فتحة النون والألف

فَأُغۡفِر لِّلَّذِينَ

> وجهان ۱. إدغام

وَقِهِم اُلسَّيِّنَاتِ کسراليم

إِذ يُدُعُونَ النفام الذال في التاء

وينزك إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

القهار إمالة فتحة الهاء و الألف

رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَهَ مْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُورِجِهِ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّ عَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمُتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ال قَالُواْ رَبِّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكُمُ اللَّهُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنَّوْمِنُواً فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ وَهُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَآ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّهُ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهُ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِينُذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ يُلِّمَن ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

ٱلْيُوْمَ تُجُزَيْكُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَى يُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ سُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنَرُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّ

رُسُلُهُم اسکان السین

موسى موسى بالتقليل

ألْكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف موسى موسى التقليا

إنى فتح الياء وصلاً (حميع

**وَأَن** فتح الواو دون همزة قبلها

موسيق موسيق بالتقليل

مر هي عدت إدغام الذال في الناء

وَقَدُ جَّاءَ كُمُ إدغام الدال إدغام الدال

أرى إمالة فتحة الراء والألف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذَّتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٧٧) وَقَالَ رَجُلُ مُتَوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسۡرِفُ كُذَّابُ ۗ ﴿ يَعُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَّدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُومَ ٱلنَّنَادِ (٣٣) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللهُ مَن

وَلَقَد وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَّا زِلْتُمْ فِي شَكِّ كُم بِهِۦُّ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُولًا حَكَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ أَتَىٰهُم اللَّهُ عَمْدًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ فَأَطَّلِعُ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ﴿ وَ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٠) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي ألقكراد دَارُٱلْقَكَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِّئَ إِلَّامِثُلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ اللَّهِ فَأُوْلَئِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ الْ

مًا لِيَ

ألنار إمالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

الغفر إمالة فتحة الفاء والألف

الدُّنيا بالتقليل

أُمُّرِي فتح الياء

ادُخُلُواُ بهمزة وصل بدل القطع وضم الخاء. ويبدأ بها بهمزة مضمومة (أُدخُلُوا)

وَيَكَقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَكُ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لىبِهِ، عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ اللهَ لَاجَرَهَ أنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنًا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّالْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ( ١٠٠٠) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّار اللهُ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنِ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيْةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ الْ

قَالُوٓا أُوۡلَمۡ تَكُ تَأْتِيكُمۡ رُسُلُ بَكَنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴿ يَوْمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ فَأُصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ فَنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاكِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ فَمْ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا نَتَذَكَّرُونَ

ٱلدُّنْيِا ٱلدّار

الناس إمالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

> فاً فَيْ فالتقليل بالتقليل

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَّكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كَذَلِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُ ٱلْمَاكَمِينَ اللهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لِآلِكَهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مُثَلِّهُ فُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُو<mark>نُوا</mark> شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبُلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمُرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَب وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ٧٧ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٣٧﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفرينَ اللَّه ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ١٠٥٥ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّهُ خَالِدِينَ فِهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧)

بالتقليل رُسُسُ كُذَ إسكان الس

النار إمالة فتحة النون والألف

ٱلْكِيفِرِينَ

جَا أَمْرُ إسقاط همزة الأولى

وَلَقَدُ أَرُسُلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِكَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ فَكُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهِ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَ تَهُم رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرحُواْبِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيمْتَهُ زِءُونَ اللهِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُو أَءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأَسْنَأْسُنَّتَ

رُسَلُهُم

هر کر کر سند کر سند کر مالهاء وفغاً

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ الْ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ الْ كِنَابُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ وَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ﴿ فَأَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِّثَلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوفُّ وَوَيْلٌ لِلَّمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَنِفِرُونَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ( ﴿ ﴿ فَلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ (١) <u>وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِكَرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوْرَتُهَا فِي </u> أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ۚ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُّ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَاۤ أَنَيْنَا طَآبِعِينَ اللَّ

چمر بالتقليل

ابنكم تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال



وهی اسکان الهاء

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

اد مراد المراد المراد

نخساتِ إسكان الحاء

> التارِ إمالة فتحة النون والألف

فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَا <u>وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز</u> ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرَّتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ الله إِذْ جَاءَ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحَكَّةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٧٧) وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَهُوَ

66000 \$555 \$555 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155 \$155

عَلَيْهِ مِرِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المَّا المَّا اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جراء المراء المراء المراء المراء واوا مفتوحة

ارنا اختلاس کسرة الداء

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصُلُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىٰكُو فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكِي لَكُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَقَيَّضْ نَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرِّءَ إِن وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ فَالِكَ جَزَّاهُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً بِمَا كَانُواْ بِئَايَلِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحُتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١)

عَلَيْهِمِ ٱلْمَلَيْكُةُ كسراليم

> **ٱلدُّنْيا** بالتقليل

وَٱلنَّهَارِ إمالة فتحة الهاء والألف



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ نَعُنْ أَوْلِيآ أَوُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَنَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ, وَلَيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ عَايِنِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ٧٧﴾ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡ بَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ

رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَأُلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَمنْ ءَايَنِهِ ٤ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُّ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ لِللَّهِ السّ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُكُ وْءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدُ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلِّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ هُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا لِهِ ۚ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ السَّ

ترى إمالة فتحة الراء والألف وقفاً

ٱلۡمُوٰدِيَّ بالتقليل

النار إمالة فتحة النون والألف

ا عُمِينِ إدخال ألف بين الهمزتين

**وُهُو** سکان الها

مُوسى بالتقليل وقفاً

تمرت بحدف الألف والوقف عليها بالهاء

أنثى التقليل

رَقِيَ فتح الياء

لُلُحُسَّنِي لِلْحُسَنِي

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ٧٠ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَجِيصٍ الله لَّا يَسْءَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسنَيْ فَلَنُنَبِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريض (٥) قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُم به عَنْ أَضَلُّ مِكَنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠٥ سَنُريهم ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ وَا اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ تُحِيطُ اللهُ



ومر بالتقليل

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل التاء وطاء مكسورة مخففة

الفري إمالة فتحة الراء والألف

الموين بالتقليل وهو إسكان الهاء القي القين المنتاخ

و موسى

و عيسين بالتقليل

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجً وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٍّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنسِبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ الْأَلْ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نُنَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةَ بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ السَّ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ مِعِبَادِهِ عِرَزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوْعِ الْعَزِيزُ الله مَن كَاك يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وفي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤَّتِهِ عِنْهَا وَمَا لَهُ. فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيبِ (أَنَّ أَمْ لَهُ مَ شُرَكَ وَأُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتَّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّ هِمُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ اللَّهُ

رسكان الهاء (الموضعين) الدُّنيا بالتقليل بالتقليل بسكان الهاء ترى يكشر يكشر فتح الياء وإسكان الباء

> القرين القرين التقليا

ا فَترى المالة الراء

وهو

إسكان الهاء (كل المواضع)

٩٩٤٥ نظبتا نظبتا نظبتا ٤٩ ٩٩٩٥

يَفْعَلُونَ بالياء

يُعْزِلُ إسكان النون مخفاة وكسر الزاي مخففة (المضعون)

يَشَاءُ إِنَّهُ

وجهان: ۱.إبدال الهمذة

الثانية واواً ٢.تسهيلها

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ قُلِلَّا أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيِّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزد لَهُ، فَهَا حُسنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ السَّيَّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعُمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْظُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِكِكِن يُنَزِلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآَّ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿٧) وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ ( وَمِنْ ءَايْنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهُ وَمَا أَصْنَبَكُم مِّن تُمُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ السَّ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللهِ

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَىدِ (٣) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيح فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الله الله الله المُعْمُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ الله وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَهُم مِن تَحِيصٍ (اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوكُلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ الله وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوة وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ ٢٨ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَكُلُ اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ وَلَمَنِ ٱنْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّاوُلَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ اللهُ وَلَمَن صَبَرُ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّدٍ مِّن سَبِيلِ

ٱلْجُوَارِهِ

صيّاد

إمالة فتحة الباء والألف

الدنيا الدنيا بالتقليل

شوري

إمالة فتحة الراء والألف

> وتری إمالة فتحة لداء والألف

وتركهم إمالة فتحة الراء والألف

يُشاءً إِنْكُما وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم

يَشَاّهُ إِنّهُو وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها

(0) Po

هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُنْقِيمِ اللهِ وَمَاكَاتَ لَمُمْ مِنْ أَوْلِيآ أَءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِيل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ سَبِيلِ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدٌ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِدِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ اللهَ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثْمُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كُفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهُبُ لِمَن يَشَآهُ إِنكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عِلِيمٌ قَدِيرٌ 💮 ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لِنُوْكُونُ النَّجُ فَالْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بِسْ مِلْسَالِهُ ٱلرَّمْنَزِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ الله وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ الله إِنّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَيْ الْعَرَبِيَا لَعَلَيْ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِمُ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِمُ اللّهِ حَكَمُ اللّهِ حَكَمُ اللّهِ حَلَيْ مَعَكَمُ اللّهِ حَلَيْ الْكَتَبِ لَدَيْنَا فَا نَصْمَرِ فِي وَلَا اللّهُ وَكُمْ السّلْنَا مِن نَبِي فِي اللّهَ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن نَبِي إِلّا كَانُوا بِعِدَ يَسْتَهُ رِهُ وَنَ اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ مِن نَبِي إِلّا كَانُوا بِعِد يَسْتَهُ رِهُ وَنَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ مِن نَبِي إِلّا كَانُوا بِعِد عَمَلَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ خَلَقُ السّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ خَلَقُ السّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَ الْعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ج بالتقليل

مهدا کسر المیم وفتح الهاء وألف بعدها

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِۦ بُلْدَةً مَّيْـتًأ كَذَٰلِكَ يُحْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللَّ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ ۖ وَإِنَّا ٓ إِلَّا ٓ إِنَّا ۚ لَكِنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءً إَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (0) أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُمُ ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ اللهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكًّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ أَيُّهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدُنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثُرِهِم مُّهُ تَدُونَ السَّ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشوً فتح الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

ء**ا شرهم** 

وَكَنَالِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم ثُمُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ قَلَ أُولَوْ جِنَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَنْكَمَّنَا مِنْهُمُّ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَيَّهُ دِينِ ٧٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَقَا هُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِۦكَنِفِرُونَ ٣٠٠ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (٣) أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَيِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اللَّ وَلُوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣٠

ءَاؿرهِم



فكل بضم القاف وحذف الألف

رُحُمْتُ بالهاء وقفاً (الموضعين)

ٱلدُّنيا بالتقليل

سففا فتح السين وإسكان لقاف مقلقلة لَمَا تخفيف اليم الدُّنْيا بالتقليل

فَهُو إسكان الهاء

و يُحسبون كسر السين

ر رُّسُولِناً إسكان السين

موسىيى موسىيى بالتقليل

وَلِمُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِعُونَ اللهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْيَنِ نُقَيِّضَ لَهُ وَشَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ وَرِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿٧٧ حَتَّى إِذَا جَآءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذظَكَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣﴾ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَوَمَنكَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ اللَّهُ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٣) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ثُسْتَكُونَ النَّ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَلِنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ ثُنَّ الْ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرَى مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٠ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ ١٠ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرْدِيمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ عَأَلِهَتُنَا خَيْرُأَمْ هُوْمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْقُومٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَتِهِيلَ الله وَلَوْ نَشَاآهُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيْهَكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ الله

الوقف بالألف ( يَكَأَيُّهُا )

تُحَيِّى فتح الياء

استوره فتح السين وزاد ألفاً

مُأْلِهُمُنَا تسهيل الهمزة الثانية اُتَّبِعُونِ م بالياء وصلاً

عيسى

قَد جِّئُتُكُم إدغام الدال في الجيم

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

تشتاهی حذف الهاء من آخره

أورثتموها إدغام الثاء في التاء

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَلْاَ اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُورَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَ إِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ يُعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْ بَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِلهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٧٠ لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٧٧

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ٧٠ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُ فِيهِ مُبَلِسُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ﴿ ﴿ ۖ لَهُ لَقَدِّ جِمُّنَّاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٧٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ثُلَّ أَن اللَّهِمْ نِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٨٠ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْمُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( الله عَمْ الله عَمْ اللَّهِ ي اللَّهُ عَمُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٦ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وقيله عيرَبٍّ إِنَّ هَـُولُكَ عَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فُسَوْفَ

لَقَد جِّمُنْنَكُمُ إدغام الدال في الجيم

يحسبون كسر السين

وَنَجُودُهُم بالتقليل

ورُسُلُنا إسكان السين

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

آلمتساآ علاً إلكه إسقاط

إسفاط الهمزة الأولى مع التوسط أو القصر

> فاً لِخَى بالتقليل

وقيلة، فتح اللام وضم الهاء



بالتقليل بالتقليل

> **أَنِي** بالتقليل

الذِّكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

وَقَدُ جُّاءَهُمُ إدغام الدال فالحدم

الكبري المالة فتحة الداء والألف

وريه المنازل المائل المانا المائل المائل المانا المانا المانا المانا المانا المانا المانا المانا المانا المانورا المانا اصاداع المانا المان المانا لمانا لمانا لمانا لمال المان المانا لمال المان المال لمال المان المان المال لمال المان المال المال لمال المال المال المال المال لمال المال المال المال المال المال المال ا

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَينِ مُّبِينِ ١١ وَإِنِّي عُذْتُ برَبّ وَرَبّ كُرْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَٱعْذِلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَـٰ وَكُلَّاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوً الْإِنْهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ اللَّهِ كَذَلِكَ وَأُورَثَنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُرا فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِئِ مَا فِيهِ بَكَتُوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمْ إِنا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ اللهِ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

إِنِيَ فتح الياء

عَلَيْهِمِ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا لَلَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّا

الأولى بالتقليل شجرت وقفاً بالهاء

تَغُلِي إبدال الياء تاءً

ٱلْأُولِينِ بالتقليل

إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ ۚ يُوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن ٱلرَّقُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَشِيرِ اللهِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١١٠ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ( فَ فُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَلَذَا مَا كُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ (٥) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ (١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ و كَالْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكُهَةٍ ءَامِنِينَ اللهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ( أَ فَضُلًا مِن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَا مَا لَكُ اللَّهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبُونَ ﴿ فَأَنَّ اللَّهُ مَا يَعَبُونَ الْمُ اللَّهُ مُرْتَقِبُونَ الْمُ

والله البحمز الرح حم الاَ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَاينتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَاخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَثُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَءَاينتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدُ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ عَنُوْمِنُونَ اللَّهِ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ إِلَّ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَعُهَ فَبُشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الله وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ اللهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغُنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۚ ۚ هَٰذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنْبْنَغُواْ مِنْ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنْبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِفَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

م م بالتقليل

والنّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

هُرُوًا إبدال الواو همزة

اليم تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (0) وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا وَلَائْتَبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمِيبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَعْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَآءً مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

سواءً"

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَحَذَ إِلَهُهُ هُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ الْ٣٣) وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا مُهَلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْ بِعَابَابِنَ إِن كُنتُهُ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَنكِنَ أَكُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧٧) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِئِبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنكُمُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتَلِّي عَلَيْكُمْ فَٱسۡتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا تُجَرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا غَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣)

تَذَكّرُونَ

ٱلدُّنْيا بالتقليل

النّاسِ إمالة فتحة النّون والألف

وترى إمالة فتحة الراء والألف أَيْخَذَيْمُ إدغام الذال في التاء

مرم هروًا إبدال الواو همزة

ٱلدُّ نَيِا بالتقليل

وهو إسكان الهاء

جم التقليل

وَبَدَاهُمُ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدِـ يَسْتَهْزِءُو كَ ﴿٣٣ۗ﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا وَمَأْوَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ وَالكُم بِأَنَّكُو النَّخُوا أَغَذَتْهُ عَايِنتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِّيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٣) فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ الْآ) وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٧٠) المُؤلَّة لاجْقافِيْ والله الرَّحْ حم اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزبِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَزَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَنْ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ مَا تَنُونِ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن صَدِقِينَ لَكُ وَمِن أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ عَنْولُونَ ﴿ قُلْ اللّهِ مَن لَا يَعْوِلُونَ اللّهِ مَن دُعَايَهِمْ عَنْولُونَ اللّهِ مَن لَا يَعْوِلُونَ اللّهِ مَن دُعَايَهِمْ عَنْولُونَ اللّهِ مَن لَا يَعْوِلُونَ اللّهِ مَن دُعَايَهِمْ عَنْولُونَ اللّهِ مِن اللّهِ مَن لَا يَعْمِلُ اللّهُ عَلَا اللّهُ مَن دُعَايَهِمْ عَنْ لُولُولُ اللّهُ مَا مُن لَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن دُعَايَهِمْ وَالْمُعْلَقُونَ اللّهُ اللّهُ مَن دُعَايَةً مُعْمَى دُعَايَهُ مِعْ مَا فَاللّهُ مَن لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن دُعَايَةً فِي السَّمَالُ مَن دُعَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن دُعَايَةٍ مِنْ مُعْلَولُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعَداآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُّمُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُورُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكُّنتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَنِّيمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَى عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُثُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَدا ٓ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

المالة فتحة الكاف والألف المالة فتحة الراء الراء وهو

وبشرى إمالة فتحة الراء (الموضعين) ٱلنِّادِ

نْسَنَ بَوْلِدَيْهِ إِحْسَلْنَا حَمَلَتْهُ أَمُّهُۥ كُرْهَا وَوَضَعَةُ كُرُهِمَّا وَحَمَّلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهَرًا حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّتَتَّ إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوِزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ لَلْمَنَّةً وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُنِّي لَكُما ٓ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَدِيكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمُ فَفُسُقُونَ ١٠٠٠

﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إَلَّا ٱللَّهَ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ۖ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّآ أَزْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىكُوْ قَوْمًا يَحْهَلُونَ ﴿٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغَجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْءِ كُنُّهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِحَايَنتِٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٣٠٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٧) فَلَوَلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ لَمَّ بَلْضَلُّواْعَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠

وگگی، نیز ۱۰ وکیکی،

> **إِنِّي** فتح الياء

وَأُمْلِغُكُمُ إسكان الباء وتخفيف اللام

وَلَكِكُنِّيَ فتح الياء

أريكر إمالة فتحة الراء

تاء مفتوحة بدل الياء و إمالة فتحة الراء

مسكنهم

القرى إمالة فتحة الراء وَإِذ صَّرَفْناً إدغام الذال في الصاد موسى بالتقليل

يَغْفِر لَكُمُ لَكُمُ وَجِهَان

۱. إدغام ۲. إظهار

أَوْلِياً أُوْلَيَهِكَ السفاط السفاط

**ٱلۡمَوۡتِی** بالتقلیل

ألبار إمالة فتحة النون والألف

نهار إمالة فتحة الهاء والألف

وَإِذْصَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيم تَ يَعَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (٣) وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي أللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا ۚ أُوْلَتِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ اللهُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَى إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ آ ۖ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُرْتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ كَالْصَبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَرْ يَلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَكُ فَهُلْ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ

وأللكه ألرهمن الرجي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل اللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتُخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُئِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ اللَّهُ وَلَيْ خِلْهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَا مَكُو اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا اللهُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ اللَّ

وهو

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

ولِلُكِهُورِينَ إمالة فتحة الكاف والألف



الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف دون نون

مالة فتحة النون والألف

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَغِنها ٱلْأَنْهِ زُرُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُمَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَذِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفَنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوءُ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُواْ أَهُوَاءَهُمُ اللهُ مَثُلُلُخُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهُرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهُ رُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُ رُّمِّنْ عَسَلِمُ صَفَى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُو اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ عَهُمْ ١١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُمْ اللهُ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِنهُمْ ﴿ اللَّهِ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ اللَّهِ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ الله عَنْ وَقُولُ مُعَدُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَلَاقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبُرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمُونُ اللَّهِ إِنَّا لَهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمِّرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطُ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١١) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

نُزِلَت شُورَةً الناء إدغام الناء

أُنزِلَت سُورة القاء إدغام القاء فالسين

أدبرهم إمالة فتحة الباء والألف

واملي ضم الهمز وكسر اللام ثم ياء مفتوحة

أسرارهم همزة مفتوحة بسيم المور بالتقليل

( COD)

**ٱلدُّنْبِا** 

هَانتم

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَبِّنَاكُهُم فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُم وَلَتَعْرِفَنَّهُم فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ إِنَّ وَلَنَبْلُونًكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورْ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْهُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ ﴿ ٣٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُعْ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَاكُمْ الله هَاأَنتُمْ هَلُؤُلآء تُدْعَوْنَ لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَلَزُ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّبِينَا ﴿ لَيُغَفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكَ وَهَدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ۖ ﴾ وَيَضُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللَّ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَنِهِم وَلِلَّهِ جُمُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ لَيُدْخِلَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحِْهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَالِدِينَ فِهَا وَيُكَ فِرَعَنَّهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥٠ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّايَّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ لَكُ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ رُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا الْ

دَآیِرهٔ السُّوِّءِ ضم السین

لِيُوَّمِ مُواُ ويُعَزِّرُوهُ ويُوقِّرُوهُ ويُسِبِّحُوهُ

> بالياء بدل التاء فيهن

عَلَيْهِ کسر الهاء

فُاسْتَغْفِر لَنَا وجهان: ۱.إدغام الراء في اللام ٢.إظهار

لِلُجُنفرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْوَ بِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهُ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنِ وَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَأَ بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لْقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَنَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَـَّري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهِ لَرُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ ﴾ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ



النّاسِ إمالة فتحة النون والألف وأُخري وهو إسكان الهاء يعملون بالياء بدل التاء

دِجُعلَ إدغام الذال في الجيم

قُلُوبِهِمِ ٱلْحَمِيَّةَ كسراليم

النَّقُويٰ بالتقليل

لَّقَد صَّدَقَ إدغام الدال فالصاد

**ٱلرَّءَ يِا** بالتقليل

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنسَآ المُّ مُوْمِنَاتُ مُوْمِناتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِعَيْرِ عِلْمِ لِّيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوتَ زَلَوُ الْعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ وَكَانُوٓ أَأَحَقَ بَهَا وَأَهْلَهَأُوَّكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ الْحَل لَقَدْ صَدَفَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحَافَرِيبًا (٧٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦوَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞

مُّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَءْعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَا تَرَيْهُمْ أَرُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَآ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِمِّنَ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْدِ وَمَثْلُهُمْ فِٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (١) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓ ٱلْصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْلُهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَّ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْ

الكفار إمالة فتحة الكاف والألف إمالة فتحة الراء والآلف بالتقليل بالتقليل إمالة فتحة الراء والآلف الراء والآلف

إمالة فتحة الراء والألف بريم م الكُفُفار

لِلنَّقُوي

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَ رَّحِيثُ اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ إِبْنَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴿ لَ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكِثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وِفِ قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ۖ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْ مَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلانِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنُسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَيَ إِلَّهُ مُمُّ ٱلظَّالِمُونَ (١١)

إحدثهما بالتقليل

الأخرى إمالة فتعة الراء والألف

تَفِيَّءَ إلَىٰ

تسهيل الهمزة الثانية

يلب فَأُولَكِيكَ إدغام الباء فالفاء

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ وَعَضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا تَحْسَ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَ إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الله الله قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلُمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بِلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١

وَأُنچٰي بالتقليل



يُحُلِّتُكُمُ همزة ساكنة بعد الياء

وأللَّه ٱلرَّحَمٰوَ ٱلرِّحِيهِ قَ ۚ وَٱلۡقُرۡءَ انِٱلۡمَجِيدِ ﴿ ۚ ﴾ بَلۡ عَجُبُواۤ أَنَ جَاءَ هُم مُّنذِ رُوِّمَّنَّهُ فَقَالَ ٱلْكَنِفِرُونَ هَنذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ أَوْ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ الْ اللَّهُ بِلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْر مَّريجٍ (٥) أَفَامَرْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنتَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْابَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ اللهُ بَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبكرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَمَّاطَلُمٌ نَضِيدٌ ١ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عَبْلُدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كَذَّبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ (اللهُ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

الله المُعْيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عِنْفُسُهُۥ وَنَحَنَّ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَنْكُفَّ كُلْمُتَكُفِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللهُ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ (١١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَاسَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَهٰذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُكَّلِّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ اللهِ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبِ اللهِ الْأَلْذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ اللهِ عَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَامًا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكُن كَانَ فِي ضَلَل بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٢٠) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْغَبِيدِ (٢٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( أَن وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (١٦) هَلْدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٠ مَّنْ خَشِي ٱلرِّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ (٣٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْرِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ ٢٤ ۖ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ٢٥ ﴾

وَجُآءَت سَكُرهُ

كفّارٍ إمالة فتحة الفاء والألف



زِکْرِی امالة فتحة الراء والألف وهو

المنادِء بالياء وصلاً

بجيار إمالة فتحة الباء والألف

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٧٧ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمَ الْفَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَ اللَّهُ مَاللَّهُ لَا فَسَبِّحُهُ وَأَذَبُكُرُ ٱلسُّجُودِ اللَّهِ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهِ إِنَّا إِنَّا نَحَنُ نُحْمَى - وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ اللَّهُ إِيوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ خَا يَسِيرُ الْكُ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٢٠٠٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِهِ وَٱلذَّرِيَنتِ ذَرْوَا ﴿ فَٱلْحَكِمِلَتِ وِقُرًا ﴿ فَٱلْجُنْرِينتِ يُسْرًا ﴿ ثَالِمُ الْمُعَالِمُ ال فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمِّرًا ﴿ إِنَّا لَوُعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ۗ ﴾

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْخُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ ثُخَيْلِفِ ﴿ ﴾ أَيُوَٰفِكُ عَنْ أَفِكَ ﴿ فَيُلَا لَٰ لَخَرَّ صُونَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِنَا هُونَ ﴿ ۗ ۗ الْأَيْ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْئِنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ الْ اللَّهِ مَا عَالَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قِبْلُ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الله عَلَيْ الله مَحَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ (اللَّوَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ اللَّرِضِ عَايَثُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿ ۚ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ۚ وَفِي ٱلسَّمَآ } رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الْ اللَّهُ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سِلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ (0) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (أَن فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْ كُلُونَ ٧٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ ٨ ﴾ فَأَقَبَلَتِ ٱمْرَأَتُكُ، فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَاوَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ الْعَلِيمُ (أَنَّ) اللهُ عَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ

أَلْبُارِ إمالة فتحة النسطالان

و با لأسمار إمالة فتحة الحاء والألف

إِذ دَّحَلُواْ اِدغام الذال في الدال



موسيق موسيق بالتقليل

وهو إسكان الهاء

عَلَيْهِم ٱلرِّيخَ

كسر الميم

**وُقُوم** کسرالیم

نُذَّكُرُونَ تشديد الذال

 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ (٣) قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٥ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧٧) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ فَتُولِّي مِرْكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مِحَنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِٱلْمَعِ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ (اللَّهُ الْعَيْمِ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ ١٠٠ وَقَنَّ نُوجٍ مِّن قَبْلً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ (1) فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونُ ٥٠) أَتُواصُوْابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٥ فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ (٥) مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٧٠) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥٠) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهُ اللهِ بسُ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَادِ وَٱلظُّورِ اللَّهُ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّهِ فِرَقِ مَنشُورِ اللَّهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهُ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ١ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ إِنَّ هَا إِنَّ الرَّالَّةِي كُنتُم بِهَا أَكُذِّ بُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

الدِّكْرِي إمالة فتحة الراء والألف

يُوْمِهِمِ ٱلَّذِي كسر الميم

**پار** إمالة فتحة

أَفَسِحُو هَلَذَآ أَمَّ أَنتُم لَا نُبُصِرُونَ ١٠٠٠ ٱصَلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِمِهِينَ بِمَآءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَالِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ مَصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بهمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِ وَمِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي مِاكسَبَ والهاء رَهِينُ اللهُ وَأَمَّدُ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشَّنُهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فَهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ غِلْمَانٌ لَّهُ مْ كَأْنَّهُمْ لُوَّلُونٌ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ وَ اللَّهُ الل فتح الواو عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ فتح الميم وصلاً بلا تتوين رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُلْرَبَّصُ بِهِ عَرْبُ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ بالهاء وقفأ

الأولى والعين بدل التاء ثم

(الموضعين)

أَمْنَأُمُوهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَا أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نُقَولُهُمْ بَلَلَايُوْمِنُونَ ﴿ ٣٣ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى وِ أَمْ هُمُ ٱلْحَلِقُونَ اللهِ الْمُحَلِقُولَ اللهِ المُحَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابَنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ سُلَّوُ يَسْتَمِعُونَ فِيدِّفَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهُ الْبَنُونَ ﴿ ا أَمْ تَسْنَا لُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ ثَا ۖ أَمَّ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ ﴿ ثَا ۖ مَا أَمْ هَٰمُ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَا يُرَوُّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا كُومُ مَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ سَيْعًا وَلَاهُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكَّ ٱػٝڗۘۿؙؠۧڵٳێڠٲٮؙۅٛڹ؇ٛڰٛٷٲڝؠڔ۫ڸڞؙڴڕۯۑؚۜڮڣٳۨڹۜڰؠٲڠؽؗڹٮٵؖۅؘڛؾؚؠٞ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْبَكَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ الْأَ

تأمرهم وجهان: ۱. إسكان الراء تأمرهم ۲. الإختلاس

المصيطرون وجه واحد فقط بالصاد

يصمعقون فتح الياء

واصبر لِحُكْمِ وجهان ۱. إدغام ۲. اظهاد

هَوِيٰ غُويٰ ٱلْمُوِيَّ يُوحِيْ ٱلْقُوِيٰ فَٱسْتَوِيٰ وَٱلنَّجِيرِإِذَاهُوَىٰ اللَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُوَىٰ اللَّ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّهَ عَلَمَهُ وشَدِيدُ ٱلْفُوكِيٰ (٥) ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ وَهُوَ بِٱلْأُفِيُّ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ ثُمَّ دَنَافَلَدَ لَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى اللَّ فَأَوْحَىٓ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَٱ أَوْحَى اللَّهُ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيَ إِنَّ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىمَايِرَى إِنَّ وَلَقَدْرِءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنْكَفِيٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (١٥) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايغَشَىٰ ﴿١٦ مَازَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿٧١ لَقَدْرَأَىٰ ٱلْكُبْرِيِّ يَرِيْ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ اللهُ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ اللَّ وَمَنُوةَ رَأِي ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى اللهُ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَىٰ (٣) أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى (١٠) فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ۖ

وأكدي

ٱلْمُنكَهِىٰ

وأُبْكِي

وَأَحْيِا بالتقليل

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّنًا ( الله عَلَ عَلَ عَن مَن تَولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ بُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْة ٱلدُّنْيَا ﴿ أَن ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سبيله، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّفَيِّ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تُولِّي إِنَّ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّا الْعَندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ اللهُ اللهُ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِي مَ ٱلَّذِى وَفَى ۖ ﴿ أَلَّا لَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ الله وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُنَّ أَيْمَ يُجْزَنٰهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوفَىٰ ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهُىٰ (الله وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبْكِي الآلَا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا الْكُ

المجرُّءُ السِّيَّانِّ فَعُ فَالْغَشِيرُونَ

النشآءة فتح الشين وبعدها ألف ممزة ممزة عادًا اللهولي

الدوري نقل حركة الهمزة إلى اللام (مع التقليل)

تنوين الدال

(باقي المواضع)

اللَّخْرِيٰ الشِّعْرِيٰ نَسَمَارِيْ

وَلَقَد جَّاءَ هُم الدغام الدال في الجيم الدّاء م وَأَنَّهُ مِنْكُلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكُرِ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنْكُلُمَ فَإِذَا تُمَّنَّىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ النِّشْأَةُ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٧٤ ۗ وَأَنَّهُ وهُوَ أَغْنَى وَأَقَنَّىٰ ﴿١٤ ۗ وَأَنَّهُ وهُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (1) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِيٰ ﴿٥) وَتُعُودًا فَمَا آبْقَىٰ (٥) وَقُوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اللَّ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوي الآنَ فَعَشَلهَا مَاعَشَى الْأَنْ فَبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكِ لَتَمَارَى الْ٥٠ أَمُّو هَذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ ثَا أَيْفَتِٱلْأَزِفَةُ ﴿ ثُلْكَ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ٥٠ اَفِنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ اللَّهِ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١١٠ اللَّهِ المؤرة القبية مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ اللَّهِ وَإِن يَرَوُّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَتَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمَّ ۗ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواْءَ هُمَّ كُلُّ أَمَّر مُّسْتَقِرُّ اللهُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ حُمَةُ بُلِغَةً فَمَا تُغَن ٱلنَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَدُ الْأَيْحِهِ

فَ فَتُولَّ عَنْهُمُ يُومَ يَدُعُ ٱلدُّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ اللَّ

خُشُعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ۖ ﴿ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَسِرُ ﴿ ﴾ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ (اللهُ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُّنْهُمِر (١١) وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ (١١) وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ اللهُ تَعَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تَّرَكُنُهُمْ ءَايَةً فَهُلُمِن مُّدَّكِرِ اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفُكُيفُكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ اللَّهِ مَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغَلِمُنقَعِرِ اللَّهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ كَذَّبَتْ مُودِياً لَتُذُرِ اللَّ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتِبَعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْ الْمِلْفِي اللَّهُ كُرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَيْسُ اللَّهِ اللَّهِ مَن الْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطِيرُ اللهُ

ورون موروبي المراجعة المراجعة

خشعًا فتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة

الداع م بالياء وصلاً

گُذّبت تمود ادغام التاء في الثاء

أ - لَقِي وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانيا بدون إدخال وهو المقدم

٢. مع الإدخال

وَنَبَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرٌ اللَّ فَنَادَوْاصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيعِ ٱلْمُحْظِرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّدَّكِرِ ١٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَّجَيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّهُ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ بَحِٰزِى مَن شَكَرَ ﴿ ٣٥﴾ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ الْ٣ُ وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٧٣) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ الله فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِر كُ وَلَقَدٌ جَاءَءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اللَّا كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِرٍ ﴿ اللهُ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ ۗ فِ ٱلرُّبُرِ اللهُ الْمُرْتِقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعُ مُّنْصِرُ اللهُ سَيْهُ رَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ فَ كَا بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ الْكَا إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتْهُ بِقَدَرِ الْكَا

وَلَقَدُ صَّبَّحَهُم إدغام الدال في الصاد

وَلَقَدُجَّاءَ إدغام الدال في الجيم

جَّا عَالَ إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصل

ألبار إمالة فتحة النون والألف



كَالُّفَخُارِ إمالة فتحة الخاء والألف

نار إمالة فتحة لنون والألف

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّ بَيْنِ الْإِلَّ فِبَأْيِءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبانِ الْأَلْ مَرِجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ اللَّهِ فَبَأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) يَخَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ (١) فِبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ٣ ﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنشَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيم (11) فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ (10) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (11) وَيَبْقَى وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١٠) يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُ وَفِي شَأْنِ (١٠) فَإِلَّا يَعْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ اسْنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ أَنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ يَنمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ وَ عَلَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ عَلَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ عَلَيْكُمَا لَكُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَخُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ الْ فَ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ

الله عَنْ عَالَآء رَيَّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٣٠) فَيَوْمَ إِلَّا يُمْعَلُ عَن ذَيْهِ عَ

إِنْسُ وَلَاجِآنٌ الْآَ الْآَ عَالَآ عَالَآ عَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْاَ الْمُعَالِيَةِ اللهِ

بسيم هم بالتقليل بالتقليل

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ فِيَأَيِّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّهَا هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللهُ فَيِأَيَّ ءَالْآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ (0) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيهِ عَنَانِ (1) فَبِأَيَّ الآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهُ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ( اللهُ فَيَأَيَّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا أَتُكَذِّبَانِ ( اللهُ فيهماعَيْنَانِ تَجْرِيانِ ١٠٠ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ ٥٠ ﴾ فِبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٥٠ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (00) فيهنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمُ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ مَا يَاءًا لَآءِ رَبِّكُمَا أَكَدِّبَانِ ﴿ كُا ثَهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ الْأُنَّ الْمَا فِيأَيِّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْأُنَّ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّا وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَإِلَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴿ إِنَّ فَهِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ لَا اللَّهِ عَيْنَانِ لَا اللَّهِ عَيْنَانِ لَا اللَّهِ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَ

فِيهِ مَافَكِهَ أُونَغُلُّ وَرُمَّانُ ﴿ فَإِلَى عَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠ فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ اللَّهِ فَيأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧ حُورٌ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٧٠) فِبَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٧٧) لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ ﴿ فَإِلَّى عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ البُركَ أَسْمُريِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهُ سُوْرَةُ الواقعِيْنَةِ ا والله التحمز الرحي إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لَيْسَ لُوقَعِنْهَا كَاذِبَةُ اللَّهَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣ إِذَارُجَتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ١٠ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ١٠ فَكَانَتَ هَبَاءً مُّنْبَثًا ١٠ وَكُنتُم أَزُورَجًا ثَلَثَةً ١٠ فَأَصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( أَن وَأَصْعَبُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَاۤ أَصْعَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ( ) وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ( ) أُوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ( ) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) وَقِلِيلُ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِمَّوْضُونَةٍ (0) مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِبِلِينَ (1)



م بر جر کر پنزفون فتح الزای

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَدُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَوْرُعِينٌ الله كَأَمْثُلِ اللَّهُ وَكُورُ عِينٌ اللَّهُ كُورُ عِينٌ اللَّهُ اللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لايسَمَعُونَ فِهَالغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعْضُودٍ ﴿ أَوَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ أَ وَظِلِّ مَمْدُودٍ الله وَمَآءِ مَّسَكُوبِ الله وَفَكِهَ فِي كَثِيرَةٍ الله الله مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ السَّ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ السَّ إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً السَّ فَعَكَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لَإِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ اللَّهُ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللَّهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ الْآُنَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ نَنْ اللَّهُ المُ

أُبذًا تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم الميم

أَنْ الله المورة الثانية مع الإدخال

ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٠ ۖ لَاَكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومٍ ﴿١٥ فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَ فَشَرِينُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (00) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥٧ الْفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ١٨ عَالَتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ ٱلْفَالِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثِلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُكُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَ أَنتُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠ إِنَّالَمُغْرَمُونَ ١٦ اَبْلُ نَعُنُ مَحْرُومُونَ ٧ أَفَرَءَ يَتُعُوا لَمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ اللَّهُ مَالْتُمُ أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنَّ الْوَنْشَاءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ (الله عَنْمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (الله عَأَنتُمَ الشَأْتُم شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِءُونَ ﴿ اللَّهِ نَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوينَ اللهُ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (١٠)

**شروب** فتح الشين

عُ أُنتَمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

النّسَاءة فتح الشين وبعدها ألف ممدودة ثم همزة

اً لأُولِى بالتقليل

تُذِّكُرُونَ تشديد الذال

> مرفق م النائم النائم المرباط المواحد المواح المواحد المواح المواحد المواح الموا



وجنت وقفاً

**لْمُوُ** إسكان الهاء

وَهُوَ

إسكان الهاء (جميع المواضع)

ضم الفاء

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُوبِ ﴿ أَن ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُو إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ هُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰ ٰ أَوْلَيۡ كَ أَعۡظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَـٰ تَـٰ لُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥ أَجْرٌ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ

الجزء والتيانع والعشيرون

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمُنِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ (كُ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريمُ اللَّهُ

ترى إمالة فتحة الراء والألف

بُشْرِينگُمُ

إمالة فتحة الراء والألف

جاً أمر إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصل

64000

**نُزُّلُ** تشدید الزاي

عَلَيْهِمِ ٱلْأَمَدُ كسر الميم الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَتِكَ هُمُٱلصِّدِّ يِقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِينَا أُولَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِينَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُورَنُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيْاً إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبَرُأُهُ أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا عَاتَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

أَنْكُمُ مَا لَالف حذف الألف التي بعد الهمزة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَا وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُۥ وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم ثُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاتَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيـ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَضُوَٰ وِٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ . وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالَّا يَعْلَمَ أَهَلُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١)

رُسُلنا

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

ءَاڎ۪ؠرِهِم

الثاء والألف بر سيلنا

رهاسم.

إسكان السين

بالتقليل وقفأ

وَيَغْفِر لَّكُمُّ

> وجهان ۱. إدغام



التي المحدف الياء وفي الهمز وجهان: وجهان: ما إبدالها ياءً

النّبي ٢. تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصد

ولِلْجُنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

0 2 7

وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنُواْ

الله عَمْ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبّ

كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِ مَّرَوَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ ءَايِئتٍ بَيِّننَتِّ وَلِلَّا

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَّجُوي ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ آثُمَّ يُنبَتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجَوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهُ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكِيِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَّكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأُفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ أَوْ إِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

نجوى بالتقليل

**ٱلنَّجُوِي** بالتقليل

وَمُعْصِيْتِ بالهاء وقفاً (الموضعين)

وَٱلنَّقُويٰ بالتقليل

ٱلنَّجُويٰ بالتقليل

المجلس إسكان الجيم دون ألف

ٱ<u>نشِّ</u>زُواْ فَٱ<u>نشِ</u>زُواْ کسر الشین فهها نجونگر بالتقليل (الموضعين)

ع الشفقة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ألنار إمالة فتحة النون والألف

ويحسبون

عَلَيْهِمِ ٱلشَّيْطُكُنُ كسر الميم

يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُومً صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْن يَدَى جَنُوسَكُمْ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آلِإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) أَتَّخَذُوا أَيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَا لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَحْلِفُونَ لَكُو ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا ۚ وَرُسُلِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ (١)

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَاَدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوَكَانُوٓاْ ءَابِآءَهُمْ أَوۡ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ْرَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَاللَّذِي آخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينُومٍ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَا ظَننتُمْ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعَبُّ يُخِرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلدُّنَا فَأَعْتَبُرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ السَّ الْمُحَارِةِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِي ٱلْفَاسِقِينَ (أَن وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْفِي وَٱلْمَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَةِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلِيِّكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ أَ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ

ٱلۡقُرِي

ٱ**لْقُرِّ بِي** بالتقليل

سُورُة الحِيثِيرُ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَلِإِخُولِنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْل ٱلْكِئْكِ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّلُ ﴾ ٱلأَذبكرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُون اللهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ " اللهُ يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرُ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ سَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً ﴿ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ٰ ۚ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفَّرُ فَلَمَّاكُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَنْكُ مِن ﴿١٦﴾

عمر لکنا وجهان ۱. إدغام ۲.إظهار

نِجَهُا الْحُهُنِيُّا ٥٥

> ر فرف روف حذف الواو

الذين كسر الميم قرى إمالة فتحة الراء والألف

حدار كسر الجيم وفتح الدال مع إمالة فتحة الدال والألف

تحسبهم

**شچی** بالتقلیل

إلى فتح الياء

النار إمالة فتحة ننون والألف

لِلنَّاسِ إمالة فتحة النون والألف

الحسني الحسني بالتقليل

وهو إسكان الهاء



يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِيَ شُرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرْءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغُضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَ اللَّهِ عَكْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

فُقَد ضَّكَّ إدغام الدال في الضاد

يُفْصَلُ ضم الياء

إستوة كسر الهمزة

وَالْبُغُضَاءُ أَبدًا إبدال الهمزة الثانية واوًا

واُغْفِرلَّنَا وجهان ۱. إدغام

إسوة كسر الهمزة

ديرگه إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)

الكفار إمالة فتحة الفاء والألف (الموضعين)

تمس كوا فتح الميم وتشديد السعن

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَاكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُ رُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانُيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَكُواْ مَآ أَنْفَقَنَّمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزْوَاحِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ اللَّا

يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَلْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَطَّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

واستَغَفِر هُنَّ وجهان الإدغام الإدغام

**وُهُوُ** إسكان الهاء

موسى بالتقليل

باللام (لله)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُّصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ أَفْتَرَكُ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كرة ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى بِعِنْ وَنُنجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ فَأَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهُدُونَ فِي سَبِيلُ لَلَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنكُنْهُمْ نَعَكُونَ اللّ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوْبَكُو وَيُدِّخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَغَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَامَنَت طَّآبِهَ تُهُ مِّنَ بَغِي إِسْرَةِ مِلَ وَكَفَرَت ظَآ بِفَأَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ الْ





وهو إسكان الهاء

التوريك إمالة فتحة الراء والألف

إمالة فتحة

الناس إمالة فتحة النون والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الله وَ إِذَا رَأُواْ تِحِكَرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْقُلُ مَا عِنْدَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَزَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ الله المنافِعة المنافِعة مُ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَنْدِبُونَ ۖ ١ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مَّ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسنَّدَةً يُحَسُّونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُوُ ٱلْعَدُو فَأَحْذَرُهُمْ قَنْ لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ مَا لَلَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ

المنابع المناب

وَ إِذَا قِيلَ لَمُنْمَ تَعَالَوُاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ۖ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمُ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَ ذَ لِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا ٓ أُخَرَّتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَن ۗ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَ أَوَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

یستغفر وجهان ۱-ادغام ۲-اظهار شیغفر سیغفر ادخام وجهان ۱-ادغام

وا كُونَ واو بعد الكاف وفتح النون

جاً . أجالها إسقاط الهمزة الأولى مع المد

وهو

رُسُلُهُم رُسُلُهُم إسكان السين

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافُّ وَمِنكُمْ مُّوِّمِنُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي مُحِيدُ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَّبُّونً بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّ اللهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَآ أَوْلَابِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَيٰلِدِينَ فِهَآ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ إِنَّمَآ أَمُوا لُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَلْلَهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ اللَّهُ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ

أَلْبُّارِ إمالة فتحة النون والألف

ويغفر لكم وجهان ۱. إدغام ٢. إظهاد



فَقَد ظَّلَمَ إدغام الدال في الظاء

فهو إسكان الهاء

بُلِغُ تنوين الغين

أُمْرَهُو فتح الراء وضم الهاء

قد جُعكَلَ إدغام الدال في الجيم

وَالْنَى بعدف الياء وية الهمز وجهان: البدالها ياءً مع المد اللازم المخفف

والني ٢. تسهيل الهمزة مع التوسط أو

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِ بَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُ مِّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ عَنُرُجْ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِلْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَمْرًا ﴿ ۚ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُورُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، مَغْرَجًا ( ) وَمَرْزُقِهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكَتَّةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضَنَّ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رُمِنَّ أُمِّي مِيكُمْرًا ﴿ اللَّهِ أَنْزِلُهُ وَ اللَّهِ أَنزَلُهُ وَ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُصَيّ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَيْمُواْ بَنْنَكُمْ بَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيِّهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْينفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهُ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴿ فَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكُرًا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ " رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَايِنَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّامُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيهَا أَبِدَأَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١١﴾

أُخرى إمالة فتحة لراء والألف

> وكاين الوقف على الياء ساكنة

مُبيَّنَاتٍ فتح الياء



و گگاه پارین ۱۳۰۰ کی دریا ۱۳۰۰ کی دریا ۱۳۰۰ کی دریا

**وُهُو** إسكان الهاء

فقل صّغتُ إدغام الدال في الصاد

تظُّنهُ رَا

بُبِدِّلُهُو فتح الباء وتشديد الدال

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنَهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا تُعِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْحِكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلُا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَبْنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْقَبْنِينَ ﴿

وَٱغۡفِر لُنَآ

وجهان ۱. إدغام ۲.إظهار

امرات بالهاء وقفاً (الموضعين)

والمرأت المراكب

أبنت بالهاء وقفاً

وُهِي

إدغام الدال



وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِ عَلِي أَنَّهُ, عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (١٠) ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهِ وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أُولَدُ بِرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ١٠٠ أَمَّنْ هَذَاٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ كَ أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أُمْسَكَ رِزْقَةُ مَبَلَلَّجُواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِءَأَهُدَىٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١١) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ٢٣ ۖ قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ كَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاَ ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثُا أَنُّوا أَلْعِلْمُ عِنداً لللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠ ﴾

وهو

م المنخم تسهيل الهمزة الثانية

السماء أن إبدال الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

ينصركر وجهان: ۱. إسكان الداء

ينصر كر ٢. اختلاس ضمة الراء

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتَدَّعُوبَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَءَ يَتُوْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ (٢٥) قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ عَامَنَا بِهِ عَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهُ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَعِينٍ ﴿ \* اللَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحِهِ تَ وَٱلْقَالِم وَمَايِسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ اللهِ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ اللهِ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١ وَلَاتُطِعَ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينِ ١٠٠ هُمَّازِ مَشَّآءٍ بِنَمِيمِ ١١٠ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيمِ اللهُ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِنَكُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠٠﴾

اً لَكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف



**وهُو** إسكان الهاء

بُبِدِّ لَنَا فتح الباء وتشديد الدال

مُهُ عَلَى ٱلْخُرَطُومِ ﴿ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كُمَّا بِلَوْنَا أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصّبِحِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَلَا يَسْتَنَّفُونَ ﴿ ١٨ ﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِّن زَّبِّكَ وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبَحَتَ كَأَلْصَرِيمِ ﴿ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اللَّهُ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللَّ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومُ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ اللهِ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ (٥٠) فَلَمَّا رَأَوْهَاقَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ثَا بَلْ نَعَنُ مَخُرُومُونَ ﴿ ثَا ۚ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرَ أَقُل لَّكُوْلُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ ﴿ فَالْوُاسُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يُولِلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ أَنَّ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿٣٣ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهِ مَالْكُورَكِيفَ تَحَكُّمُونَ اللَّهُ أَمّ لَكُورِكِنْكُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿٧٧ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿٨٧ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحَكُّمُونَ ﴿ ٢٠ اللَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ ثُ أَمَّ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ جِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ ثَا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمَا ال

فَأَصْبِر لِلْمُحْكِمِ وجهان ا. إدغام ۲. إظهار

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

بِأَبْصِلُوهُمُ إمالة فتحة الصاد والألف

> أدريك إمالة الراء

٥٧ كُذَّبت تَّمُوُدُ إدغام التاء في الثاء

فتری امالة الراء حرجی

فهل ترى إدغام اللام يخ التاء و امالة خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ كَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأُمْلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ الْفَ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغُرُمِ مُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ لِكُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَٱجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَلَجْنُونُ ﴿ ٥ ۖ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ ٢٥ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ المَاقَةُ (١) مَا الْحَاقَةُ (١) وَمَا أَذُرِيكُ مَا الْحَاقَةُ (٣) وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ اللَّهِ فَأَمَا تَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ (٥) وَأَمَا

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبِلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ أَنَّ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ ال النجعلها لكمُّ نَذُكِرةً وَتَعِيّها آذُنُّ وَعِيةٌ (١١) فإذا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةُ وَحِدَةٌ ﴿ ٣ وَمُحِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ ١٠ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٥﴾ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهيَةُ (١) وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا وَيَحِمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثُمَٰنِيةٌ ٧٧) يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ١٨ فَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْكِنْبِيَهُ اللَّ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُكَاقِ حِسَابِيَةُ (١) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفَتُمُ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَي لَرَ أُوتَ كِنْبِية (٥) وَلَرْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (١) يَلْيَتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةُ (٧) مَآأَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ ٢٨ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ ٣٠ مُرَّالُهُ مُرَّالُهُ عَنِي سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ ٣٠ مُ مُرَّالُهُ عَنِّي سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ ٣٠ مُ مُرَّالُهُ عَنِّي سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ عَنِّي سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ عَنِّي سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ عَنَّ مُ اللَّهُ عَنَّ مُ اللَّهُ عَنَّ عَلَيْهِ مَا عَنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَوْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ مُرَّفِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

قبله، كسر القاف وفتح الباء

فهی اسکان الهاء

فَهُوَ إسكان الهاء

سَكة لطيفة على هاء مالية لخف والدوري



إمالة فتحا الراء

نُذُّكُرُونَ

مُ يُوَدُّ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَ بِهِ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِدِ اللَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَ (١٤) كُلاّ إِنَّهَا لَظَي (١٥) نَزَّاعَةً لِلشُّوي (١٦) تَدْعُواْ مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّلُ ﴿٧١ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ﴿١٨ ۞ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا اللَّهِ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا لَا لَا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِ فِيمَ حَقُّ مَّعُلُومٌ اللهَ اللَّهَ آبِلِ وَالْمَحْرُومِ الصَّا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ اللهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمِ عَيْرُ مَأْمُونِ (١) وَٱلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١) إِلَّاعَلَىٰ أُزُوكِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَكُنَّا بَنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الْعَادُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٣٣ وُٱلَّذِينَ هُم بِشَهُدَ تِهِمٌ قَآيِمُونَ ﴿٣٣ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ ٣٤ أَوْلَيْكَ فِي جَنَّتٍ مُّكُرِّمُونَ (٥٥ ) فَمَالِٱلَّذِينَ كُفُرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اَعَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧﴾ أَيَطُمَعُ كُلَّ ٱمِّي مِّنْهُمُ خَلَجَنَّةَ نَعِيمِ الْأَسَّ كُلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

لظی بالتقلیل نزاعة تنوین ضم

المالية موجه اللشّوي

بالتقليل وتوگي

ف**اً وعي** بالتقليل

بِشْهَادَ تِهِمْ

حذف الألف الثانية -بالإفراد -

فَلاَ أُقْبِيمُ رِبَّ لَلْشَرْقِ وَاللَّغَرْبِ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ﴿ إِنَّا كَامَ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ( اللهُ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَعِبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ لَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (اللهُ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ اللَّهُ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَأْنَأَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْل أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيدُ اللَّهِ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٧) يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُم تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِإِنِّي دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ١٠ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغُفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَأُسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَّارًا اللَّهُ

نصب فتح النون وإسكان

يغفرلگر وجهان ۱. إدغام ۲. إظهار

دُعامِ ي

اِنِی اِلْیاء فتح الیاء

رُرِّ سِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَمُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبِنِينَ وَيَجْعَل لُّكُورْ جَنَّتِ وَيَجْعَلِ لَّكُورُ أَنْهَ رَا اللَّهُ مَا لَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا السّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا اللهُ أَلَوْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا ١٠٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِهَاوَيُخْرُجُكُمْ إِخْرَاجًا اللهُ ﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا اللهُ لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ مَزْدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ ١٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهِ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَا اللهِ مِّمَا خَطِيَّكُ لَهُمْ أَغْرَقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللهِ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ أَنَّ أَرْبَٱغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بُيْتِي مُوْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ ﴿ اللَّهِ ا

و و لده و ضم الواو والسكان اللام فتح الطاء والف بعدها ثم فتح الياء ولا تاء وضم دون همزة الهاء

إمالة فتحة الكاف والألف اعمر لر

وجهان ۱. إدغام ۲.إظهار

المحاد الداد

إسكان الياء



وَإِنَّا

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ (١٤) وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا (٣) لِنَفْلِنَا فِيذَ وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٧٧﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسْ جِدَيِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١٠) وَأَنَّهُ ولَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يِكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا (١٠) قُلِ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ١٠٠ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفِإِنَّ لَهُ وَسَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا ﴿ ٢ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فُسَيَعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا اللهِ قُلْ إِنْ أَذْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا (٥٠) عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا (٧٧) لِيُعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدُدُا (١٦)

وَ<mark>إِنَّا</mark> <sub>كسر الهمز</sub>

وَأَنلُّو

التون مفصولة رسماً في المصحف البصري فيجوز الوقف عليها اختباراً

نسلكه بالنون بدل الياء

فال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

> رُقِيَّ فتح الياء

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ يَتَأْتُهَا ٱلْمُزَّ مِلُ (١) قُر ٱلْتِلَ إِلَّا قِليلًا (١) نِصْفَهُ وَأُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ٣ُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلُ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَا ٧ وَٱذْكُر ٱسْمَرَتِكِ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَا لَا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهُ الْمَ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهُ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخَذُا وَبِيلًا ﴿ إِنَّ فَكُيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلْ ٱلْولْدَانَ شِيبًا (٧٧) ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ - كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا (١٠) إنَّ هَنذِهِ عَنَّذُكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِي

أَوُ انقُصَ ضم الواو وصلاً وطاءً

النهار إمالة فتحة الهاء والألف



وَنِصُفِهِ ع کسر الفاء مالهاء

> وَثُلُثِهِ ع كسر الثاء والهاء

مرضى التقليل

**وَالرِّجْزَ** کسر الراء دور

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّهُ, فَكُرِّ وَفَدَّرُ (١٨) فَقُيلَكِفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ قُيلَكِفَ قَدَّرَ (١١) ثُمَّ نظرَ اً أُمَّ عبس وبسر (١١) أُمَّ أَدْبر وأَسْتَكْبر (١٧) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ (١٦) وَمَآ أَدْرَبُكُ مَاسَقُرُ (٧) لَا نُبْقِي وَلَا لَذَرُ (١) لَوَاحَةٌ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ألنّارِ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا أ النون والألف وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَاللَّهِ إِذْ أَذْبَرُ اللَّهِ وَٱلصَّبِحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهُا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ ٣٠ ۚ نَذِيرَا لِلْبَشَرِ ﴿ ٣٣ ۗ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْيَنَأَخَّرَ ﴿ ٧٧ ۗ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢ ۚ فِي جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ بالتقليل كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

همزة أدبر ثم

ٱلْحَاَيِضِينَ (فَ) وَكُنَا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (أَ) حَتَّىٰ أَنَـٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿لَا ﴾

نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١٩ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرةً ﴿ أَن فَرَتْ مِن قَسُورَةِ إِن اللَّهُ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ ١٥ كُلِّ بَل لَا يَحَافُونَ ٱلْآخِرة ﴿ وَ كُلَّ إِنَّهُ مَنْدِكُرةٌ ﴿ وَ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُۥ ﴿ وَهُ أَلْكُ خِرَةً ﴿ وَهُ أَنْ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ (٥٠) اليوركة (لقنامين بسر الله الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ اللَّهُ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَجَّعَ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ بَلَى قَلِدِرِينَ عَلَى أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ وَ ﴾ بَلُ يُرِيدُ ٱلَّإِنسَنُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ ﴿ أَنَامَهُ ﴿ أَيَانَكُوا أَلَاكَ مَوْمُ ٱلْقِيلَمَةِ ﴿ أَ فَإِذَا بَقِ ٱلْبَصَرُ ٧ وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ كَايَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِ إِ أَتِنَ ٱلْمَفَرُ ١٠٠ كُلَّا لَا وَزَرَ ١١٠ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُ ١١٠ يُنَبِّوُّ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ يِذِيما قَدَّمَ وَأَخَرَ اللَّ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ اللَّ وَلَوْ ٱلْقَي مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تُحَرِّكُ بِهِ ع لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ انَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



أيحسب



عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونِهَا تَفْجِيرًا ﴿ لَا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا الله إِنَّا نَخَافُ مِن زَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَمَطَرِيرًا اللَّهِ فُوقَاهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (اللهُ وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِئِينَ فِهَاعَلَي ٱلْأُزَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَاوَلَا زَمْهَ رِرُالْ اللهُ وَدَانِيةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللهِ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ وَعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقَدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجبيلًا (٧٧) عَيْنَافِهَا تُسُعَّى سَلْسَبيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مِّنْشُورًا وَاللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِياً وَمُلْكُلِّكِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرِقٌ وَكُنُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكَرابًا طَهُورًا ١١ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَسَعَيْكُمْ مَّشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٣٣﴾ فَأَصْبِرُ لِخُكْمٍ رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ النِّمَا أَوْكُفُورًا اللَّهُ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا اللَّهِ

6000°

وَ إِسْتَبْرَقِ تنوين كسر

> فَأُصْبِر لِحُكْمِ وجهان وجهان

إدغام
 إظهار

وَمِنَ ٱلْيُلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبّحُهُ لَيْلًا طُويِلًا هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ بَوْمَاتَفِيلًا ﴿٧٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَآ أَمْثَلُهُمْ بَدِيلًا (١٠) إِنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا (١١) وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣) يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِمًا (٣) مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ وَٱلْمُرْ سَكَنتِ عُنِّ فَالْإِلَّ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفَالْ ۖ } وَٱلْمَرْتِ نَشْرًا لِإِنَّا ﴾ فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرَقَالَ ۚ فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكُرًا اللَّهِ عُذَرًا أُوَنُذُرًا لَى إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِستَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ ٤ وَإِذَا ٱلِحْبَالُ نُسِفَتُ ﴿ أَنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتُ ﴿ الَّ إِلاَّي يَوْمِ أُجَلَتْ اللَّهُ إِلَّهُ مِلْ اللَّهُ وَمَا أَذُرِينَكُ مَا يَوْمُ ٱلْفَصَلِ اللَّهُ وَمُلَّيْوُمُ إِلَّهُ مَعِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٠) أَلْمَ ثُمِّلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ (١٠) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ ٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٨ ۖ وَيُلُّ يُوْمِيذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿

بَشَاءُ ونَ بالياء بدل

أُولْتُ إبدال الهمزة واواً مضمومة

ادريك إمالة فتحة الراء والألف

قرارِ إمالة فتحة الداء والألف

جمالت زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

ٱَلۡوۡخَلُقَكُم مِّن مَّآءِمَهِينِ<sup>٢</sup>٠٠ فَجَعَلْنَهُ فِي**قَرَارِ** مَّكِينٍ ١٠٠ إِلَىٰقَدَرِ مَّعَلُومِ (١٦) فَقَدَرْنَا فَنِعَمَ ٱلْقَدِرُونَ (١٣) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٤) أَلْمِ بَعِعَلَ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ ١٥ ﴾ أَحْيَاءً وَأَمُوا تَا ﴿ ١٦ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَلِي خَلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٠ وَيُلُّ يُوْمِيدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ النَّطِيقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَب ﴿ اللَّهُ طَلِيل وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَب ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ ا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْقَصْرِ اللهُ كَانَّهُ مِمَالَتُ صُفَرٌ (٣٣) وَيُلُّ يُومَ إِلَهُ كُذِّبِينَ (١٣) هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠ ) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٦) وَلَّأَيْوَمِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهِ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصَّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ الله فَإِنكَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٠) وَيْلُّيُومَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اَ إِنَّالُمُنَّقِينَ فِ ظِلَال وَعُيُونِ (١٤) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١٤) كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُلُّ يُومَ إِلْهِ لِّلْمُ كَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجُمِّمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ فَا وَيْلُ أَلَّهُ مَا يُر يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الْ فَإِلَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ اللهُ



﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ ﴾ عَنَ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلُفُونَ ﴿ ٣ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۚ ثُوَّكُلًا سَيَعْلَمُونَ ۗ أَلَوْ بَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَادَا اللَّ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَخَلَقُن كُو أَزُو ْجَارُ ﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا الْ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا أَنَّهَا رَمَعَاشًا اللَّ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ أَن وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ أَن لَنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تُجَاجًا السَّالِنَكْخِرِجَ بِهِ عَبَّا وَبَالَالْ وَجَنَاتٍ أَلْفَا فَالْ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا اللَّهِ النَّهُ وَمُ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِن اللَّهُ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوابًا ﴿ إِن السَّمِرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا (١٠) إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِي صَادًا (١١) لِلطَّعَينَ مَعَابًا (الله الله الله عَمَا أَحْقَابًا (الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الم الله عَيمًا وَغَسَّاقًا ١٠٠ جَزَآءَ وِفَاقًا ١٠٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٧٧) وَكُذَّ بُواْ بِاَينِنا كِذَّا بَا ١١٨ وَكُلُّ شَيْءٍ حْصَيْنَكُ كِتَنَبَا ﴿ أَنَّ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ آَ

وفُلِّحَتِ تشدید التاء

فكانت سَّرابًا إدغام التاء في السين

وغساقا

(٣١) حَدَايِقَ وأَعْنَالُ (٣٦) وكواعبُ أَذِ إِنَّا (٣٣) وَكَاسِهُ دِهَاقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا ﴿ وَ الْحَالَةُ مِن زَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ ٣ ﴾ زَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا ٱلرِّحْمَنَّ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخُذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَبَّالْ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبَّا ﴿ اللَّهِ ر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّنزعَتِ غَرْقًا اللَّهِ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا اللَّهِ وَٱلسَّنبِحَتِ سَبْحَ ٧ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبِقَالُ ۚ فَٱلْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا ۗ فَٱلْمَدُ بَرَاتِ أَمْرًا ۗ فَأَلْسَانِهُ أَلْوَاجِفَةُ ا تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٧ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ١٠ أَبْصَرُهَا خَشِعَةٌ اللَّ كِتُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْ ذُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَانَغِرَةُ ﴿ ١١ ﴾ قَالُواْتِلُكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرةٌ ١١ ﴾ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ و وَحِدَةٌ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلْسَاهِرَةِ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى اللهُ اللهُ عَلَ

رِّبُّ ضم الباء

الرَّحْمَنُ اللَّون ضم النون

أُدُونَا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

أُ•زُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> موسى موسى بالتقليل

بالتقليل الألف وصلاً للالتقاء الساكنين)

فارىك ٱلۡكُبۡرِئ يَرِئ

إمالة فتحة الراء





ورفی نین نیزینا ۱۹

وَقُولَٰ ٱلْأَهْمِيٰ
يَرُبُّكُونَ ٱلسَّغَیٰنِ
يَرُبُّکُونَ السَّغَیٰنِ
يَشْعِیٰ يَخْشِیٰنَ
نَشْعِیٰ يَخْشِیٰنَ
نَشْعِیْ التَّالِیْنِ

فننفعه ضم العين

الدِ كُوِئَ إمالة فتحة الراء والألف

وهو

سا أنشره، إسقاط الهمزة الأولى مع المد المنفصل

> **إنَّا** كسر الهمزة



سُجِرَت تخفیف الجیم

سِرت

سُعِرَتُ تخفيف العين

رعاه إمالة فتحة الهمزة والألف ظر. . . .

بِصَنِینِ بِالظاء بدل الضاد





فَعَدُّلُكَ

ٱڵڡؙؙڿ۪ٙٳڔ

إمالة فتحة الجيم والألف

> سَكة لطبغة على اللام لحفص

أُدريك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بكررًانَ إدغام اللام في الراء

الأبرار إمالة فتحة

الراء والالف أهملهم

. ر كسر الميم

ف کی این زاد ألفاً بعد الفاء

الكفار المالة فتحة

كَلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَهِي سِجِينِ ﴿ ۖ ﴾ وَمَٱلَّذَرَنِكَ مَاسِجِينٌ ﴿ وَ وَيْلُ وَمَهِ ذِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيعٍ ١٣ ۚ إِذَانُنْكَى عَلَيْهِ ۚ ايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ اللهُ كَلَّا لِلَّهِ كَالَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لَّكَحْجُوبُونَ ١١٥ أَمْمَ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١ أُمَّمُ لِقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ ﴾ كَلَّآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَجْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١١) وَمَا أَدُرِيكَ مَاعِلَيُونَ (١١) كِنْبُ مَرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْفَرَبُونَ الا إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللهُ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ ينظُرُونَ اللهُ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِ مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٦٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٥٠ خِتَكُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١٠) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ ﴿ ٧٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ١٠ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (١٠) وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوَهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءٍ لَضَآلُونَ ﴿ ۖ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤)

يُشِوْرَوُ لِم نِشِقَاقِ





عَلَيْهِم الْقُرْءَانُ كسر اليم



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَالْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ١ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ٣) قَيْلَ أَضْعَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ الْمُ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ الْمُ الْمُدْعَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰمَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۗ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرْبِيرِ ٱلْحَمِيدِ ١٠٠٠ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَ بَوْنُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَعَرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّ إِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اللَّهِ إِنَّهُ مُويَدُبِي ثُويَعُيدُ اللَّ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ (اللهُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اللهُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (٧) فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ (١٠) كِلْ أَذِينَ كَفُرُواْ فِي تَكْذِيبِ (١٠) وَأَلْتَهُمِن وَرَآبِهِم مُحِيطُ اللَّهُ مُو قُرْءَ الْأَجِيدُ اللَّهِ فَوَخِ مَعْفُوظٍ اللَّهِ مَعْفُوظٍ اللَّهِ

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

وهو



أدريك

لَّمَا

الكنفرين إمالة فتحة

لِلْيَسَرِي الْمَدِّرِي الْمَدِّرِي الْمَدِّرِي الْمَدِّرِي الْمُدَّرِي الْمَالِدِ الراء



الأعلى الاشهى المنتقل وقفاً فَسَوِّى فَهَدِى أَلَّمَ عَلَى أَحُوى تَنْهِي يَخَفَّى تَنْهِي يَخَفِّى تَنْهِي يَخَفِّى تَنْهِي يَخَفِّى تَنْهِي يَخَفِّى تَنْهِي يَخَفِّى تَنْهِي يَخَفِّى تَنْهِي يَخْفِى تَنْهِي يَخْفِى تَنْهِي يَخْفِى تَنْهِي تَنْهُي تَنْهُ تَنْهُي تَنْهُ تَنْهُ تَنْهُي تَنْهُ تُنْهُ تُنْهُ تَنْهُ تُنْهُ تُنْهُ لِلْهُ لِلْهِي لِلْهِ لَالِكُونُ لِلْهُ لِلْهِ لَالِكُونُ لِلْهُ لِلْهِ لَالِي لِلْهُ لِلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لَالِنُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِلِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لَالْهِ لَلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لَلْهِ لَلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلِهِ لِلْهِ لِلْهِلِلْهِ لِلْهِلِلِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِلُولُ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِلْهِ لِ

يُؤْثِرُونَ الدُّنْيا وأَبْهَى الْأُولِي ومُوسِئ بالتقليل

ضم التاء

ياءً مضمومة بدل التاء المفتوحة

لُغِيَةً تنوين ضم

بِلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْإِخِرَةُ خَبُرُ وَأَبْقِيَ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ اللَّهِ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهِ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَلَشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يُؤمَ إِذِ خَلْثِ عَامِلَةُ نَاصِيَةُ ﴿ ٣ نَصْلِي نَارًا حَامِيةً ﴿ ٤ نَسْفَى مِنْ عَيْنِ ءَانِيَ لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ا وُجُوهُ يُوْمَهِذِ نَاعِمَةُ ۗ ۞ لِسَعْيَهَ ارَاضِيَةٌ ۞ بِفِجَنَّةِ عَالِيَةِ ۗ ۞ لَّا تَسَمَعُ فِهَا لَغِيَةً لاللَّا فِهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ لاللَّا فِهَاسُرُرُّمَ وَفُوعَةُ لاللَّ وَأَكُواكُّ مَّوْضُوعَةٌ لِكَ وَغَارِثُ مَصْفُوفَةٌ لِكَ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ لا أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ ۚ وَإِلَى ٱلِخِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ ۖ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ ثُ فَذَكِرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ إِنَّا لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيابَهُمْ اللَّهُمُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿

يُعِوَلَوُ [لَغِيْرُنِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِيْمِ اللَّمِلْمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّ

وَٱلْفَجْرِ اللَّهِ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللَّهِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ كَ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْر اللهُ اللهُ مَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ اً إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِكَدِ ۗ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُوْنَادِ (اللَّهُ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِكِدِ اللَّهِ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ اللَّهِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّا رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ السَّافَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبنَاكُهُ رَبُّهُ, فَأَكْرِمَهُ. وَنَعْمَهُ وَيَعْفُولُ رَبِّ ٱكْرَمَنِ (٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيْقُولُ رَبِّي أَهْنَنَ (١١) كُلَّا بَلَ لَّا تُكُرِّمُونَ ٱلْيُنتِيمَ اللَّهِ وَلَا تَحْتَضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين (١١) وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاتَ أَكُلُا لَّمَّا (١١) عِجْبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿ كَالَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا (١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا (١) وَجِأْيَءَ وَمَدِذ نَهُنَّدَ يَوْمَهِذِ يَنَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى

بسرے بالیاء وصلاً رقب فتح الیاء (المضوفة)

أكرمن على وجهان:

١- بدون ياء وهو المقدم
٢- بالياء وصلاً
٢- بالياء بدل
التاء بدل
الباء وضم
الباء وضم



أيحسب كسر السين (المضعين)

أدريك

فَكَ فتح الكاف

رقبة تنوين فتح وصلاً

اطعم فتح الهمزة دون ألف بعد العين وفتح الميم



ٱلنَّهادِ

تقليل ألفات رؤوس الآي

كدبت برو و تمود إدغام التاء قالثاء

وَٱلنَّهَارِ

تقليل ألفات رؤوس الآي

لِلْيُسْرِي لِلْعُسْرِي إمالة فتحة الراء والألف



لاَيْصَلَكُهُ إَلَا الْأَشْقَى ﴿ اللَّهِ مِكَذَّب وَتُولَى ﴿ وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ, مِن الْأَنْفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِيمَزِيكُ ﴿ وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ, مِن اللَّهُ اللَّهُ مِيمَزِيكُ ﴿ وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ, مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

تقليل ألفات رؤوس الآي



المَّيْنَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ

بِسْ \_\_\_\_\_ِوٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيدِ

اللهُ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اللَّهِ

أَلَّهُ نَشُرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ فَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ اللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِكُرُكَ ﴿ فَإِذَا هَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْرِيسُمُ اللَّهُ الْمُسْرِيسُمُ اللَّهُ الْمُسْرِيسُمُ اللَّهُ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْرِيسُ اللَّهُ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال



رَّءاهُ إمالة فتحة الهمزة

تقليل ألفات رؤوس الآي

يرى إمالة فتحة الراء











أُدريك





و لی اسکان العاء



حَمَّالُهُ ضم التاء وصلاً



ألناس إمالة فتحة النون والألف (جميع المواضع)

## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه رواية أبي عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي عن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء البصري عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدُّوَّلِي، عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب عِن عن النبي ورواية الدوري بالهامش التي ضبط هذا المصحف وفقها هي من طريق أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس. وقد ضُبِطَتْ كلمات رواية الدوري على وجه توسط المنفصل

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَ'أُنذَرَتَهُمْ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلاً من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (مُوسِي، عِيسِي، تَحَيِي).

والتقليل هو ما بين الفتح والإمالة.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط (•) فوق آخر الميم قُبيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: (تَأْمَننًا) [يوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَننًا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضُبطَت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلًّ من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على إمالة فتحة الحرف والألف نحو: (ٱلْكِنفِرين، ٱلنِّار).

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف أو تحته مكان الحركة يدل على اختلاسها نحو: (فَنِعمًّا)، (تَعْدُوأ)، (يَهْدِّى)، (يَخْصِمُونَ)، يدل على اختلاس حركة الحرف.

والاختلاس هنا هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الياء إن وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (ءَ'أنتُمَّ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (أَنهَنَّكُم)، (شُهَدَآءَ إذً)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَنهَنَّكُم)، (جَآءَ أَمَّةً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ مَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أَوْ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

تنبيهات:قرأ الدوري: (عَادًا ٱلأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها ، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱلله ولي)، وإذا وقف على لفظ (عادًا) فإن للدوري ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللوليي) هي: أ. (ٱلاً ولي) بهمزة وصل مفتوحة فلام ساكنة فهمزة مضمومة وهو المقدم. ب. (ٱلُولِيٰ) بهمزةِ وصلِ مفتوحةٍ فلام مضمومةٍ فواوٍ ساكنةٍ من غير همز. ج. (لُولِيٰ) بلام مضمومة ثم واوٍ مدية، مع التقليل في الأوجه الثلاثة. قرأ الدوري قوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ شُعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ صُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيثُ ١ ﴿ الروم الضام الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. ويجوز له في هاء (مَايِدٌ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ( مَلك). اختلف في رسم (وَأَن لُّو) [الجن:١٦] بين القطع والوصل.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

|         |        | <u></u> | بيان المكي و | 7 75    |                | 70-   |          |
|---------|--------|---------|--------------|---------|----------------|-------|----------|
| التصنيف | الصفحة | رقمها   | السورة       | التصنيف | الصفحة         | رقمها | السورة   |
| مكيّة   | 441    | 44      | العنكبوت     | مكيّة   | ١              | 1     | الفاتحة  |
| مكيّة   | ٤٠٤    | ٣.      | الروم        | مدنية   | ۲              | ۲     | البقرة   |
| مكيّة   | ٤١١    | 71      | لقمان        | مدنية   | ۰۰             | ٣     | آل عمران |
| مكيّة   | 110    | 44      | السجدة       | مدنية   | VV             | ٤     | النساء   |
| مدنية   | ٤١٨    | 44      | الأحزاب      | مدنية   | 1.7            | ٥     | المائدة  |
| مكيّة   | 473    | 4.5     | سيأ          | مكيّة   | 174            | ٦     | الأنعام  |
| مكيّة   | ٤٣٤    | ٣٥      | فاطر         | مكيّة   | 101            | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة   | ٤٤٠    | 44      | یس           | مدنية   | 177            | ٨     | الأنفال  |
| مكيّة   | 111    | ۳۷      | الصافات      | مدنية   | \AY            | ٩     | التوبة   |
| مكية    | 204    | ۳۸      | ص            | مكيّة   | ۲٠۸            | ١.    | يونس     |
| مكيّة   | ٤٥٨    | ٣٩      | الزمر        | مكيّة   | 771            | 11    | هود      |
| معيّة   | £7V    | ٤٠      | غافر         | مكيّة   | 770            | 17    | يوسف     |
| مكيّة   | ٤٧٧    | ٤١      | فصلت         | مدنية   | 719            | 18    | الرعد    |
| مكيّة   | ٤٨٣    | ٤٢      | الشورى       | مكيّة   | 400            | 1 £   | إبراهيم  |
| مكية    | ٤٨٩    | ٤٣      | الزخرف       | مكيّة   | 777            | 10    | الحجر    |
| مكية    | ٤٩٦    | ££      | الدخان       | مكيّة   | VTV            | 17    | النَّحل  |
| مكيّة   | 199    | ٤٥      | الجاثية      | مكيّة   | 7.7            | 17    | الإسراء  |
| مكية    | 0.7    | ٤٦      | الأحقاف      | مكيّة   | 797            | ١٨    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧      | محمد         | مكيّة   | ۳٠٥            | 19    | مريم     |
| مدنية   | 011    | ٤٨      | الفتح        | مكيّة   | 717            | ٧.    | طه       |
| مدنية   | 010    | ٤٩      | الحجرات      | مكيّة   | 444            | *1    | الأنبياء |
| مكيّة   | ٥١٨    | ٥٠      | ق            | مدنية   | 444            | 77    | الحج     |
| مكيّة   | ٥٢٠    | ٥١      | الذاريات     | مكيّة   | 737            | 77    | المؤمنون |
| مكيّة   | ٥٢٢    | ٥٢      | الطور        | مدنية   | ۳٥٠            | 7 £   | النور    |
| مكية    | 770    | ٥٣      | النجم        | مكيّة   | 209            | 40    | الفرقان  |
| مكيّة   | ۸۲۵    | ٥٤      | القمر        | مكيّة   | ۳٦٧            | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | ١٣٥    | 00      | الرحمن       | مكيّة   | ***            | **    | النمل    |
| مكيّة   | ٥٣٤    | ٢٥      | الواقعة      | مكيّة   | 470            | YA    | القصص    |
|         |        |         |              |         | Market Company |       |          |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها |          | التصنيف | الصفحة |       | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
|         |        |       | السورة   |         |        | رقمها |           |
| مكية    | 091    | ۸٦    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 180    | ۸۷    | الأعلى   | مدنية   | 017    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكية    | 097    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | 010    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | 098    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | الممتحنة  |
| مكية    | 098    | ۹.    | البلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف      |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 91    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٣    | 77    | الجمعة    |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 97    | الليل    | مدنية   | 001    | 74    | المنافقون |
| مكية    | 097    | 98    | الضحى    | مدنية   | 700    | 7.5   | التغابن   |
| مكية    | 097    | 9 £   | المشرح   | مدنية   | ۸۵۵    | 70    | الطلاق    |
| مكية    | 097    | 90    | التين    | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |
| مكية    | 097    | 97    | العلق    | مكيّة   | ٥٦٢    | ٦٧    | - धारा    |
| مكيّة   | ٥٩٨    | 97    | القدر    | مكيّة   | ٥٦٤    | ٦٨    | القلم     |
| مدنية   | ٥٩٨    | 9.4   | البينة   | مكية    | 770    | 79    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | AFG    | ٧٠    | المعارج   |
| مكية    | 099    | ١     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |
| مكيّة   | ٦      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ٥٧٢    | ٧٢    | الجن      |
| مكيّة   | ٦      | 1.7   | التكاثر  | مكيّة   | oVi    | ٧٣    | المزمل    |
| مكيّة   | 7.1    | 1.4   | العصر    | مكيّة   | ٥٧٥    | ٧٤    | المدثر    |
| مكيّة   | 7.1    | ١٠٤   | الهُمزة  | مكيّة   | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| مكيّة   | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | الماعون  | مكيّة   | ٥٨٢    | YA    | النبأ     |
| مكينة   | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |
| مكيّة   | ٦٠٣    | 1.9   | الكافرون | مكيّة   | ٥٨٥    | ۸۰    | عبس       |
| مدنية   | 7.4    | 11.   | النصر    | مكيّة   | ۲۸٥    | ۸۱    | التكوير   |
| مكيّة   | ٦٠٣    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار  |
| مكية    | 7.5    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۴    | المطففين  |
| مكيّة   | 7.5    | 111   | الفلق    | مكيّة   | ٩٨٥    | ٨٤    | الانشقاق  |
| مكنة    | 7.5    | 112   | الناس    | مكيّة   | 09.    | ٨٥    | البروج    |